مجموعَة مؤلفات وَرِسَائل فضيلة السَّيْخ عَبِالْعَزِيزِ بِنْ عَبِدَائِلُهُ الرَّجِي ﴿ ﴾

وفيون الريا المنطق ال

تَألِينُ عَبَدِ العَزِيْزِيْزِعَبَدِ اللَّهُ التَّلَجِ بِحِيّ

> ٱلْجُـكَادُالثَّانِ كِتَابُ الصَّلَاة - الْكُسُوفُ



ح )عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي، ٣٩ ١ ١ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الراجحي، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم . / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي - ط١- الرياض، ١٤٣٩هـ ۹مج. ردمك ٨-٩٧١-٠٢-٥٨٩١ (مجموعة) ۲-۳۹۸۵-۲۰۳۰، ۲-۸۷۴ (ج۲) أ- العنو ان ١- الحديث الصحيح ٢- الحديث - شرح 1289/7182 ديوى ۲۳۵،۱

> رقم الإيداع: ١٤٣٩/٢١٣٤ ردمك: ٨- ١ ٩٨٩- ٢ - ٣ - ٢ - ٩٧٨ (مجموعة) Y-7PA0-7.7-7.7-AVP (57)

> > جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحْفُوطَةٌ الظُّنْعَةُ الأولى A7.11-01289

تمَّ الصَّف وَالإِخْرَاج بمركز عَنْدالعَزنِ برَعَبْدالِلَّهُ الرَّاجِحِيْ للاستشارات والذراسات التربوية والتغليمية



+966 555448475

+966 535600668

0114455995 / Fax : Ext.108

info@mnaratt.com













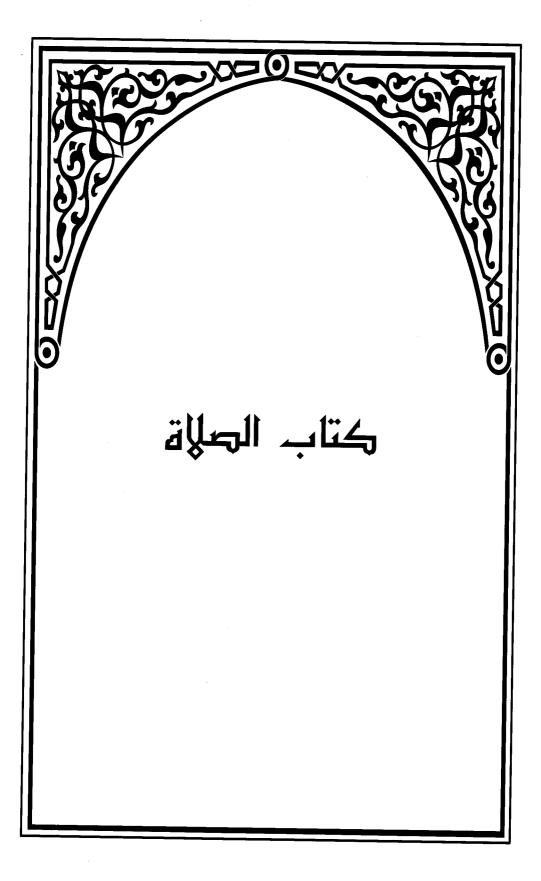

## كِتَابُ الصَّلَاةِ

## بَابُ بَدْءِ الْأَذَان

[٣٧٧] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ.ح، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ - مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ - مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الشَّالَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: السَّالَواتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اللهِ الشَّلُوتِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اللهِ النَّهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُودِ، فَقَالَ عُمْرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِللَّهُ وَيَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ».

في هذا الحديث: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتشاورون في التنبيه للصلاة: هل يتخذون ناقوسًا، أو قرنًا مثل قرن اليهود، فيكون ذلك علامة لدخول الوقت، فقال عمر رَفِيْكُ : تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة، ثُمَّ قال النبي عَلَيْ : «يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ».

وجاء في حديث عبد الله بن زيد رَوِّكُ قُوله: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَهَ إِلَا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ -: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ويُجمع بين حديث ابن عمر وبين حديث عبد الله بن زيد على الله عبد الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٤٧٨)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦).

## بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ، وَإِيتَارِ الإِفَامَةِ

[٣٧٨] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ.ح، وَحَدَّثَنَا یَعْیَی ابْنُ یَعْیَی، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیَّةَ، جَمِیعًا عَنْ خَالِدٍ الْخَذَّاءِ عَنْ أَبِی قِلْابَةَ عَنْ أَنِی قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[خ: ٦٠٣]

زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِلَّا الإِقَامَةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خِالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ خَالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ، بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ اللَّقَامَةَ. بَلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

نَّ وَحَدَّثَنِي كُعَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ مَهَذَا الإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا،

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ، أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

قوله: «أُمِرَ بِلَالٌ»، أي: أمره رسول الله ﷺ، فهذا له حكم الرفع، وهو الصواب الذي عليه جمهور العلماء.

وقوله: «أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»: معنى الشفع: تثنية الأذان: فيقول: الله أكبر الله أكبر، ألبع مرات، ثُمَّ تثنية الشهادتين: أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثُمَّ حي على الصلاة، مثناة، ثُمَّ رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثُمَّ حي على الصلاة، مثناة، ثُمَّ

حي على الفلاح، مثناة، الله أكبر الله أكبر، مثنى، ويستثنى: لا إله إلا الله، فتقال مرة واحدة.

ومعنى الإيتار: إفراد الإقامة، فيُنادَى بألفاظ الإقامة مرة واحدة.

وقوله: «إِلَّا الإِقَامَةَ»، أي: إلا قول: قد قامت الصلاة، فَتُشفع، أي: يُنادَى بها مرتين، وعلى هذا تكون الإقامة هكذا: يكون التكبير مرتين، والشهادتان مرةً واحدة، وحي على الصلاة، مرةً، وحي على الفلاح، مرةً، وقد قامت الصلاة، شفعًا، وكذلك الله أكبر الله أكبر، شفعًا.



### بَابُ صِفَةِ الْأَذَان

[٣٧٩] حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي عَنْ غَامِرٍ اللَّاحُولِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُثِيرِيزِ عَنْ أَبِي عَنْ فَارِدَةَ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَثْبَرُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ كَعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ كَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ كَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْ كَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ كَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا إِللهُ إِلَا اللهُ أَلْكُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا الللهُ إِلَا اللهُ إِلَا الللهُ إِلَا اللهُ إِلَا الللهُ إِلَا اللهُ إِلَا

في هذا الحديث: أن هذا الأذان - الذي يُسمى أذان أبي محذورة - علّمه إياه النبيُ عَلَيْ أن يؤذّن به لما فُتحت مكة، وجاء سبب اختياره في السنن عن أبي محذورة قال: خَرَجْتُ فِي عَشْرَةِ فِتْيَانٍ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ - وَهُو أَبْغَضُ النّاسِ إليُنا - فَأَذّنُوا، فَقُمْنَا نُؤَذّنُ، نَسْتَهْزِئُ بِهُمْ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: «الْتُونِي بِهَوُلاءِ الْفِتْيَانِ»، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: «التُونِي بِهَوُلاءِ الفِتْيَانِ»، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: «التُونِي بِهَوُلاءِ الفِتْيَانِ»، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْ: «أَذُنُوا» فَأَذُنُ لِأَهْلِ مَكَّةً»، فَمَسَحَ عَلَي نَاصِيَتِهِ، وَقَالَ: «قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، مَرّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، مَرّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ عَلَى الفَلاحِ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ارْجِعْ، فَاشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، مَرَّتَيْنِ، وَأَشْهَدُ أَنْ مَنَ النَّوْمِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ وَإِلَا اللهُ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وإذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، السَّهُ فَالْ اللهُ وإذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ، وإذَا أَقَمْتَ فَقُلْها مَرَّتَيْنِ،

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ، أَسَمِعْتَ؟» قال: وكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يَفْرِقُهَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا»(١).

وهذا الأذان فيه الترجيع، وهو الإتيان بالشهادتين مرتين سرًّا، ثُمَّ يعود فيأتي بهما مرتين يرفع فيهما صوته.

فتكون جمل الأذان عند أبي محذورة تسع عشرة، وأذان بلال خمس عشرة جملة؛ لأن في أذان أبي محذورة زيادة الشهادتين مرتين سرًّا.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٣٧٦)، وأبو داود (٥٠١)، والنسائي (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠١)، والنسائي (٦٣١).

## بَابُ اسْتِحْبَابِ اتَّخَاِّذِ مُؤَذَّنِّينِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

[٣٨٠] حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيُهُ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر في المسجد الواحد.



## بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ

[٣٨١] حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ- يَعْنِي: ابْنَ مَغْلَدٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُوَ أَعْمَى. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. عَبْدِ اللهِ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: أنه لا بأس بأذان الأعمى، لكن ينبغي إذا كان المؤذن أعمى أن يكون معه آخر بصير، وكان النبي على يؤذن له بلال وابن أم مكتوم وَ الله على أن يكون معه آخر بصير، وكان النبي على يؤذن له بلال وابن أم مكتوم وَ الله يؤذن الصبح؛ ولهذا قال النبي على الله يُؤذن بلالا يؤذن بليل، فكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ولهذا قال: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحَتَ (١).

والأذان إلا بعد دخول الوقت؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا الأذان إلا بعد دخول الوقت؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْ سُحُورِهِ؛ فَإِنَّه يُؤَذِّنُ او قَالَ: يُنَادِي مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: يِندَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سُحُورِهِ؛ فَإِنَّه يُؤَذِّنُ - أو قَالَ: يُنَادِي - مِنْ سُحُورِهِ؛ فَإِنَّه يُؤَذِّنُ - أو قَالَ: يُنَادِي بِلَيْلٍ؛ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ، ويُوقِظَ نَائِمَكُمْ» (٢)؛ فالأذان الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد القائم ويخفف الصلاة ويوتر، ويوقظ النائم فيستعد ويتوضأ للصلاة ويوتر؛ ولهذا لا يؤذن للأذان الأول قبل أذان الفجر بكثير؛ لأنه إذا كان كذلك لم يحصل المقصود، فإنه على بين العلة: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم»، فإنما تحصل الفائدة إذا أذن قريبًا من الفجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).

## بَابُ الإِمْسَاكِ عَنِ الإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ في دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ

في هذا الحديث: أن الأذان دليل على الإسلام، وأنه لا بد منه في كل بلد، وأنه إذا تواطأ أهل بلد على تركه فإنهم يُقاتَلون.

وفيه: أن من أذَّن يُحكم بإسلامه؛ لأنه ينطق بالشهادتين، ثُمَّ بعد ذلك يُنظر، إن التزم فالحمد لله، وإن لم يلتزم كان مرتدًّا.

وفيه: إن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة.

وفيه: مشروعية الأذان للمسافر، ولمن كان في البرية؛ ولهذا أوصى أبو سعيد الخدري عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وليهذا أو فقال: إنّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ والبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتِ المؤذّنِ جِنّ، وَلَا إِنْس، وَلَا فَارْفَعْ صَوْتِ المؤذّنِ جِنّ، وَلَا إِنْس، وَلَا شَيْءٌ، إِلّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١). وفيه: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، وأن الحديث وفيه: أن إجابة المؤذن ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، وأن الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٩).

الآتي: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» على الاستحباب، وصُرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب بما ورد في حديث الباب ووجه ذلك: أن النبي ﷺ لم يقل مثل ما قال المؤذن.

\* \* \*

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِنِّ لَِنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ

آ [٣٨٣] حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَإِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْلُؤَذِّنُ». [٢٨٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ [٣٨٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وغيرهما عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ وَعَيرِهما عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَائِ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ مَنْ عَلْدٍ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْ لَةً عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً

قوله: «ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ»: الوسيلة: أعلى منزلة في جنة الفردوس، وسقفها عرش الرحمن.

فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو َأَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ

سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

في هذا الحديث: فضل إجابة المؤذن، ثُمَّ الصلاة على النبي عَلَيْ ، ثُمَّ الدعاء، وفي الحديث: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» (١).

وفيه: أن من أجاب المؤذن، وصلى على النبي على ، ودعا له بالوسيلة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٤).

نال الشفاعة، بشرط التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك، كما في حديث أبي هريرة رَوَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِك؟ قال: «مَنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» (١) ، وقال الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَفَعُهُمْ قَالَ: لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ ، خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ (١) ، وقال الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَفَعُهُمْ قَالَ: لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ ، خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ (١) ، وقال الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَفَعُهُمْ قَالَ: اللّهُ عَلَى اللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الله الشفاعة ، والنصوص الأخرى التي التي فيها: أن من أجاب المؤذن وكان التي فيها: أن من أجاب المؤذن وكان على أن المشرك لا شفاعة له ، يجمع بينها: بأن من أجاب المؤذن وكان مَن موحِّدًا ومات على التوحيد بعيدًا عن الشرك حلت له الشفاعة ، وأن مَن أجاب المؤذن وهو مشرك وأصر على الشرك ، فليس له شفاعة – نعوذ بالله من ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩).

[٣٨٥] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «إِذَا قَالَ الْلُوَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ بَاللهِ عَلَى الْفَلاحِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْكُو عَلَى الْفَلاحِ قَالَ: لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا الله أَنْ كُمْرُ، اللهُ أَكْبُرُ، اللهُ أَكْبُرُ، اللهُ أَكْبُرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَنْ اللهُ أَنْ الله أَنْ الله أَنْ اللهُ أَلْكُودٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَنْ اللهُ أَلْكُودُ الله أَنْ اللهُ أَلْكُودُ الله أَلْهُ إِلَا الله أَلْهُ إِلله إِلَهُ إِلَا الله أَنْ الله أَلْكُودُ الْمُؤْمِ وَلَا قُلْهُ الله أَلْكُودُ الْمُؤْمُ الله أَلْكُودُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ أَلُهُ الله أَلَا الله أَلَالله الله أَلْهُ الله أَنْ الله أَلْهُ أَلَا الله أَلْهُ الل

في هذا الحديث: أن الأفضل في كيفية الأذان فصل التكبيرات، فيكبر كل تكبيرة على حدة: الله أكبر، الله أكبر؛ مثل الوقوف على رؤوس الآيات في قراءة القرآن، قال عمر بن عبد العزيز كَالله لمؤذنه: «أذّن أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا»(١).

ويسن أن يكون المؤذن حسن الصوت، ولكن لا يشرع التكلف والتلحين مثل تلحين الغناء، أو تكون جمل الأذان غير متناسبة، واحدة يطولها وواحدة يقصرها؛ ولهذا قيل: يكره الأذان الملحَّن.

ويسن إجابة المؤذن في الأذان والإقامة، فيقول السامع مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول وَلا قوة إلا بالله، ويقول في الفجر: الصلاة خير من النوم، كما يقول المؤذن.

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري في الصحيح (١/ ١٢٥) بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٧٥).

[٣٨٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ مَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَامِرِ اللهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْلُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ»، وَلَمْ يَدْكُرْ قُتَيْبَةُ قُوْلَهُ: «وَأَنَا».

قوله: «وَأَنَا أَشْهَدُ»، يعني: يقول حين يسمع الأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويسن قول هذا الدعاء بعد الشهادتين، وقبل قول المؤذن: حي على الصلاة، وليس كما يظنه بعض الناس أنه يقال في آخر الأذان.

## بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ، وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ

[٣٨٧] حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَعْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَعْيَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُونَ يَدُّوهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْلُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَعْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِهِ.

في هذا الحديث: فضل المؤذنين، وأن الله ﴿ لَا جعلهم أطولَ الناس أعناقًا يوم القيامة؛ لأنهم ينادون بالتكبير، ويرفعون بها أصواتهم، وينادون بالشهادتين، ويدعون إلى الصلاة.

وورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [نُصَلَت: الآية ٣٣]: أنه المؤذن (١)، أي: أن المؤذن يدخل في هذه الآية.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٠/ ٤٣٠).

[٣٨٨] حَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ، سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِيلًا. وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، جَذَا الإِسْنَادِ.

في هذا الحديث: أن الشيطان حين الأذان يهرب إلى مكان بعيد؛ ليشوش على على نفسه حتى لا يسمع صوت الأذان، ثُمَّ يرجع بعد الأذان ويشوِّش على الإنسان، حتى يخطر بينه وبين نفسه، وَلا يمنعه من ذلك تشهد المصلي في الصلاة؛ لأنه لا يرفع بها صوته، بخلاف المؤذن الذي يجهر بالأذان.

وهذا الشيطان الذي يهرب المراد به: جنس الشيطان، أما القرين فإن النصوص دلت على أنه ملازم للإنسان لا يفارقه.

وقوله: «سِتَّةٌ وَقُلَاثُونَ مِيلًا»، أي: قريب من خمسين كيلو مترًا، أَوْ ثمان وأربعين كيلو مترًا.

[٣٨٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّغِمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِلَا عُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ».

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخُمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا عَنْ اللهِ عَلَيْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبْدَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ».

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلِ قَالَ: وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا- أَوْ: عَنْ سُهَيْلِ قَالَ: وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا- أَوْ: صَاحِبٌ لَنَا- فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ، قَالَ: وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْخَائِطِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ عَلَى الْخَائِطِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَلَا الْمَالِمَ اللهِ الْمَعْتُ مَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَكَ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَكُ وَلَكُ اللهُ مُصَاصٌ».

قوله: «فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ»: هذا المنادي شيطان؛ ولذلك لما أشرف الغلام على الحائط لم يَرَ شيئًا.

وقوله: «لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ»، أي: أنه خاف عليه أن يستوحش؛ لأنه صغير.

وقوله: «وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ»، أي: ولو في غير وقت الصلاة؛ لأن الشيطان يفر من الأذان، وكما جاء في الحديث: «إِذَا تَغَوَّلَتْ

لَكُمُ الغِيْلَانُ فَبَادِرُوا بِالأَذَانِ»(١).

وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يستوحش؛ فإن شياطين الجن كشياطين الإنس إذا التفتَ إليها آذته، وإذا لم يهتم بها تركته وأعرضت عنه.

وقوله: «وَلَهُ مُحَمَاصٌ» - بحاء وصاد مهملتين، أي: ضراط، وقيل: الحصاص: شدة العَدْو.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ- يَعْنِي: الْخِزَامِيَّ- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنِي قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطً، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَغْطِرَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَغْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِلَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟».

حَدَّثَنَا كَحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبِّهٍ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَظَلَّ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟».

قوله: «حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاقِ أَدْبَرَ»: التثويب: الإقامة، وسميت الإقامة تثويبًا؛ لأن مقيم الصلاة رجع إلى الدعاء إليها؛ فإن الأذان دعاء إلى الصلاة، والإقامة دعاء إليها، وأصله من ثاب: إذا رجع.

وفي هذا الحديث: حرص الشيطان- عدو الله- على إفساد أعمال بني آدم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٢٧٧)، وابن ماجه (٣٢٩).

# بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ

[٣٩٠] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى التَّمِيمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ وَلَا يَرْفُعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ: رَسُولَ اللهِ عَنْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، عَنْ سَالَم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُعَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا وَبْنَ السَّجْدَتَيْن.

حَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بَنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

حَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا حُجَيْنً - وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ. ح، وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَنْ عُقَيْلٍ. ح، وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَر.

في هذا الحديث: مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام.

الموضع الثاني: عند الركوع.

الموضع الثالث: عند الرفع من الركوع.

وثمت موضع رابع ورد فيه الرفع وهو عند القيام للركعة الثالثة ودليلها ما ثبت عند البخاري لَخَلَّلُهُ أَن ابن عمر رَبِي كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ (١).

وفيه: أنه لا يرفع يديه عند السجود، وَلَا عند الرفع منه، وأما ما جاء عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَخِيْقَكُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، فَحديث ضعيف (٣).

[٣٩١] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْخُويْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنَّهُ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِدَّثَ أَنَّ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ لَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) الإجماع، لابن المنذر (ص٣٩)، الإقناع، لابن القطان (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٠٦٠٤)، والنسائي (١٠٨٥)، وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٦/ ٣٥٤) -: 
«ويجاب عن هذه الرويات كلها على تقدير أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظًا، ولم يكن قد اشتبه 
[بذكر] التكبير بالرفع - بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما 
كانا قد قدما إليها مرة، أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي على فعل ذَلِك مرة، وقد عارض ذَلِك نفي ابن 
عمر، مع شدة ملازمته للنبي على وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على 
أن أكثر أمر النبي على كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة، والقيام من الركعتين، وقد روي في 
الرفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة».

رَسُولَ اللهِ عَنَى كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا. حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، عَتَى يُحَاذِي هِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِي هِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِي هِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِي هِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ جَدَهُ»، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، جَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى مِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

في هذا الحديث: صفة من صفات المحاذاة وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث مالك بن الحويرث وَ عَلَيْهُ هذا: «أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ» وبين حديث ابن عمر وَ السابق: «أنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ» فقيل: هذا يدل على التخيير، وأن الإنسان مخير بين أن يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، كما في حديث ابن عمر وَ الله الله على المعتمد، فروع أذنيه، كما في حديث مالك بن الحويرث وَ الله هو المعتمد، فيفعل هذه تارة، ويفعل هذه تارة أخرى.

وقال آخرون من أهل العلم: الجمع بينهما أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه (١).

وقال آخرون: إن الإبهام يحاذي شحمة الأذنين، والكف يحاذي المنكب (٢).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٣/ ٣٠٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٣٤٦) المغني، لابن قدامة (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ١٩٩).

## بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللهُ لَِنْ حَمِدَهُ

[٣٩٢] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

[خ: ۲۸۵]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ۗ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ- وَهُوَ قَائِمُ-: «رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ بَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا مُحِينٌ، حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، بِمِثْل حَدِيثِ ابْن جُرَيْج، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ- حِينَ يَسْتَخُلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَهْل الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَالنَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ

عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟! قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

في هذا الحديث: أن السنة للمصلي التكبير في كل خفض ورفع، إلا في الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وكان بعض بني أمية أحدثوا في الصلاة شيئًا، وهو أنهم لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام، فعن عكرمة قال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّاتٍ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالبطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرةً: يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالً: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِشْدِينَ تَكْبِيرةً: يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالً: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِشْدِينَ تَكْبِيرةً أَبِي القَاسِم عليه الصلاة والسلام (۱).

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ولكن اختلفوا في وجوب التكبير وعدمه على قولين:

القول الأول: أن التكبير ليس بواجب، فلو تركه عمدًا فلا شيء عليه، ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها (٢).

والقول الثاني: إن التكبير واجب؛ فإذا تركه سهوًا سجد للسهو سجدتين، وإذا تركه عمدًا بطلت صلاته، وهذا قول أحمد وجماعة (٣)، وهذا أرجح؛ لأمرين: أحدهما: أن النبي عَلَيْهُ كان يحافظ عليه، وقد قال عَلَيْهُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي

وَالْآخر: أَن النبي ﷺ أَمر به في قوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٨٦)، وابن خزيمة (٥٨٢)، وابن حبان (١٧٦٥)، وأصله عند البخاري (٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجموع، للنووي (٣/ ٣٩٧)، المغني، لابن قدامة (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، للكوسج (٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١).

وهذا الخلاف يجري في تسبيحات الركوع والسجود، وقول: «رب اغفر لي»، بين السجدتين، وقول: «سمع الله لمن حمده»، فالجمهور يرونه سنة، وأحمد وجماعة يرونه واجبًا، وهذا أصح.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ أَنَّهُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

[٣٩٣] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَام، جميعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبُرَ، وَإِذَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبُرَ، وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ كَبَرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ وَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: أَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً نُحَمَّدٍ عَيْدٍ وَإِذَا عَمَد اللهَ عُمَّدٍ عَيْدٍ وَأَلَ: قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَيْدٍ.

في هذا الحديث: بيان أن التكبيرات تكون في كل خفض ورفع فتكون في الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة، وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة.

وفيه: أنه لا يشرع رفع اليدين في الجلوس.

وهل يكبر ثم يرفع يديه، أَوْ يرفع يديه ثم يكبر، أَوْ يتلازمان؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، ذلك أنه في بعض الأحاديث: أنه كبر ثم رفع يَدَيْهِ (۱)، وورد: أنه رفع ثم كبر (۲)، والأقرب: أنه يبدأ الرفع مع التكبير، وينتهي معه، سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٧)، ومسلم (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (٨٠٣).

## بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُل زِّكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا، قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

[٣٩٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جميعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، جميعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَنْ عَمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ- يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيَ النَّبِيَّ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَمْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ- يَبْلُغُ بِهَا النَّبِيَّ الْكِتَابِ».

حَدَّ ثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ.ح، وَحَدَّ ثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْبَرِئُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ».

حَدَّثَنَا أَلْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَعْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ - الَّذِي مَجِّ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ: «فَصَاعِدًا».

في هذا الحديث: أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وَلَا تصح الصلاة بدونها، وهذا مجمع عليه في حق الإمام والمنفرد<sup>(۱)</sup>، واختلفوا في وجوبها على المأموم على أربعة أقوال:

أحدها: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم في

<sup>(</sup>١) الإقناع، لابن القطان (١/ ١٢٩).

الصلاة الجهرية، ويتحملها الإمام عنه (١)، واستدلوا بحديث: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» (٢)، وهو حديث ضعيف.

وعند المالكية يستحب قراءتها للمأموم في الصلاة السرية، دون الجهرية، وعند الحنابلة تجب (٣).

الثاني: ذهب الأحناف إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة السرية، ويكره تحريمًا أن يقرأ خلف الإمام (٤).

الثالث: ذهب الشافعية إلى أنها تجب قراءتها في السرية والجهرية، وهو قول الشافعية (٥) وهذا أرجح الأقوال؛ لعموم هذا الحديث: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب».

وأما آية: ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: الآية ٢٠٠]، وحديث: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (٢٠)، فهما عامان يخصصهما هذا الحديث، وحديث: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟»، قالوا: نعم، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا» (٧)، أخرجه أحمد وبعض أهل السنن بسند جيد.

وقراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، يسقط بالجهل والنسيان،

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير، للدردير (١/ ٢٣٦- ٢٣٧)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٤٦٤٣)، وابن ماجه (٨٥٠)، قال الإمام البخاري كَثَلَلُهُ- في جزء الكلام في القراءة خلف الإمام (ص٩)-: «هذا جزء لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه».

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٦٩)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢٢٨)، المبدع، لابن مفلح (٣) عبد عبد (٣) عبد عبد (٣) عبد عبد المبدع (٣) عبد المبدع (٣) عبد المبدع (٣) عبد عبد المبدع (٣) عبد عبد المبدع (٣) عبد

<sup>(</sup>٤) الاختيار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٥٠)، تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) المجموع، للنووي (٣/ ٣٦٥)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٩٢١)، وابن ماجه (٨٤٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٢٢٦٩٤)، والترمذي (٣١١).

وكذا يسقط إذا أدرك الإمام راكعًا، وكذا إذا أدركه في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها؛ لحديث أبي بكرة حين أدرك النبي عَلَيْهِ راكعًا، وركع خلف الصف، فقال له النبي عَلَيْهِ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (١)؛ فلم يأمره بقضاء الركعة.

الرابع: ذهب الإمام البخاري إلى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم، حتى ولو أدرك الإمام راكعًا، فإنه يقضي الركعة، وكذا لو تركها نسيانًا أو جهلًا فإنه يقضيها، وهذا اختيار الإمام البخاري في كتابه: جزء القراءة (٢).

هذا موضوع مستقل وهو متى يقرأ المأموم الفاتحة؟!

وسكتات الصلاة: سكتة أولى عند تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية قبل الركوع، وهي سكتة خفيفة حتى يرتد إليه نَفَسُهُ، أما السكتة الثالثة بعد الفاتحة، فمحل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك دليل واضح على السكوت بعد الفاتحة.

ويؤخذ من الحديث: أنه تجب قراءة الفاتحة في كل صلاة، حتى في صلاة الجنازة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) القراءة خلف الإمام، للبخاري (ص٣٦).

[٣٩٥] وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بِنْ عُيَيْنَةً عَنِ الْغَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِي خِدَاجٌ» - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَام، فَقِيلَ لِأَبِي هُريْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي يَعْوَلُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الْمَعْنَى الرَّيَعِي فِي اللهَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الْحَمْدِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ: «دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةً - يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: هَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا، «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي».

حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُويْس، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ- وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فَهُرَيْرَةً عَلَامً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ»- يَقُولُها ثَلَاثًا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

قوله: «خِدَاجٌ»، أي: نقصان، أي: فهي ناقصة غير تامة، وقد دلت النصوص الأخرى على أنها باطلة؛ فهذا النقصان يبطلها.

وفي هذا الحديث: تسمية الفاتحة بأنها صلاة، يقول الرب ﴿ الله المُسَمُّ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْ السَّالِهُ وسميت الفاتحة صلاةً؛ لأنها أعظم أركان الصلاة؛ حيث تُقرأ في كل ركعة؛ ولأن الصلاة في اللغة: الدعاء، والفاتحة فيها الدعاء، ولا تصح الصلاة إلا بها، والفاتحة لها عدة أسماء، فهي تسمى: الفاتحة، وأم القرآن، والسبع المثاني.

وقوله: «فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: الآية ٢]»: دليل على أن أول آية من الفاتحة ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفَاتِحة الآية ٢]، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لقال: فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقوله: «حَمِدَنِي عَبْدِي»: الحمد: هو الثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله.

وقوله: «أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي»، أي: كرر الثناء، من التثنية للشيء، فهو ثناء . بعد ثناء.

وقوله: «مَجَّدَنِي عَبْدِي»، أي: توسَّع في الثناء، واستكثر منه، ومن أسماء الله الحسني: المجيد، أي: العظيم، ذو الصفات العظيمة الجليلة.

وقوله: «فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ ﴾ [الفَاتِحَة: الآية ٥]»: هذا اعتراف بحق الله ﷺ وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه مخصوص بها

دون سواه، وهو توكل عليه وتخصيص الاستعانة به سبحانه، والاعتماد عليه وحده في أداء العبادة، وفي الأمور كلها.

وقوله: «فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ۞ ﴾ : هذا أفضل وأجمع وأنفع دعاء ، أن تسأل الله أن يوفقك وأن يرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم ، وهو صراط المنعَم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفَاتِحَة : الآية ٧] وهم الغاوون الذين ضلوا ، فعلموا ولم يعملوا بالعلم ، ﴿ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ [الفَاتِحَة : الآية ٧] الذين يتعبدون على جهل وضلال ، والصراط المستقيم : هو طريق الرشد والهداية ، ولو كان هناك دعاء أفضل من هذا لأوجبه الله في الفاتحة ؛ فدعاءٌ يجب على كل مسلم أن يقرأه في كل ركعة دعاءٌ عظيمٌ .

وفيه: إثبات الكلام لله، وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام معنى قائم بالنفس، وأنه ليس بحرف ولا صوت، والنووي كَاللهُ وابن حجر قد يؤولونه أحيانًا، ويقولون: هذه الصفات ومنها الكلام تنسب للعبد المخلوق ولا يليق ظاهرها بجلال الله (۱).

فمذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿وَنَكَ يَنْهُ مِن جَانِ الطُّورِ اللَّايَمَنِ وَقَرَّبَنَهُ فِحَيَّا ﴾ [مرتم: الآية ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ [الشَّعَراء: الآية ١٠]، والنداء يكون بالصوت، فهو رفع الصوت بالكلام للبعيد، وقوله: ﴿وَقَرَبَنَهُ فِحَيًا ﴾ [مرتم: الآية ٢٥]: من المناجاة، وهو الكلام من قرب.

وجاء في الصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة، فيقول: «يا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ»، فَيَقُولُ: «أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ،»(٢)، وفي الحديث الآخر:

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر (٤٥٣/١٣)، شرح مسلم، للنووي (٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٨)، ومسلم (٢٢٢).

«يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ، فَيْنَادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللَّكَانُ»(١).

وكلامه و المخلوقين، ولا يس ككلام المخلوقين، ولا يشبهه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء.

وفيه: أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان، حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئًا، ولكن هذا تدبُّر وتأمُّل، كما قال النووي: «اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِك» فمعناه: اقرأها سرَّا بحيث تُسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه؛ ولهذا اتفقوا على أن الجُنُب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة»(٢).

[٣٩٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعُلَنَاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ.

قوله: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ»، أي: أن القراءة لا بد منها، إما سرًّا أو جهرًا.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري في الصحيح (٩/ ١٤١) بصيغة التمريض، ووصله أحمد (١٦٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (١٠٣/٤).

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ مَنْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ مَنْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ رَجُلُ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ رَجُلُ: إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ رَدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ عَنْ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

في هذا الحديث: أن الصلوات منها ما سُتِّر فيها القراءة كلها، كالظهر والعصر، ومنها ما يجتمع فيها قراءة سرية، وقراءة جهرية؛ القراءة الجهرية في المغرب، والعشاء، وذلك في الركعتين الأوليين كالفجر، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، ومنها ما يُجهر فيما بالقراءة كلها، أما في الركعتين الأخريين فهي سرية.

وفيه: أن الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن الزيادة عليها في الركعتين الأوليين ليس بواجب، بل نافلة وخير وفضيلة، وأما الركعتان الأُخْرَيان فيقتصر فيهما على الفاتحة.

[٣٩٧] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَخَلَ الْمُسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ تَعْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا». [خ: ۲۹۳] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ، وَسَاقًا الْخَدِيثَ بِمِثْل هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَزَادَا فِيهِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ».

هذا الحديث يسمى عند أهل العلم: حديثَ المسيئ صلاته. وفي هذا الحديث: وجوب تعليم الجاهل؛ لأن النبي عَلَيْهُ علَّمه كيفية الصلاة؛ لأنه صلى صلاة سريعة، ولم يُصَلِّ صلاة شرعية.

وقوله: «ارْجِعْ فَصَلِّ»، أي: صل صلاة صحيحة شرعًا، ففيه دليل على وجوب الطمأنينة، وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها، والطمأنينة معناها: السكون والخشوع



في كل ركن من أركان الصلاة، حتى يعود كل مفصل إلى موضعه.

وفيه: أنه لم يأمره النبي على العادة الصلوات الماضية مع أنه لا يحسن غيرها؛ لأنه معذور بالجهل فيها، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة، فإذا كان الإنسان يُخِلُّ بصلاته وهو جاهل لسنين طويلة، فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة، وَلَا يؤمر بإعادة ما مضى.

وفيه: أن النبي على لم يبين له في أول الأمر؛ لعله ينتبه، فيعرف الخطأ، وَلَا شك أن البيان لا يؤخّر عن وقت الحاجة، وقد يؤخّر إلى وقت الحاجة. وقوله: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ» فيه: أنه زاده خيرًا على خير؛ لأنه كان يخل بالصلاة، فخشي أنه يخل بالوضوء؛ ولهذا وجّهه إلى الإسباغ، ففيه: أن المسؤول قد يزيد على سؤال السائل، فيجيبه عن شيء لم يسأل عنه؛ لأنه قد يحتاج إليه، ومثله قول النبي على لمن سأل عن ماء البحر: «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلَّ مَيْتَتُهُ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٧٣٥)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩).

# بَابُ نَهْيِ الْمُأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

[٣٩٨] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، أو الْعَصْر، عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأً خَلْفِي، بِهُ سَيِّجِ آسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زرارة بن أوفى تابعي، أما عبد الله بن أبي أوفى رَوْطُنَكُ: فصحابي، والفرق بينهما: أن الصحابي ابن أبي أوفى، والتابعي زرارة بن أوفى، بدون أبي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلُ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، بِ هُسَيِّح حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلُ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، بِ هُسَيِّح اللهَ رَبُكُ الْأَعْلَى اللهَ عَلَى الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلُ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، بِ هُسَيِّح اللهَ رَبُكُ الْأَعْلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَرُوبَةً عَنْ عَرُوبَةً عَنْ عَرُوبَةً عَنْ اللهُ مَا اللهِ عَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجُنِيهَا». قَتَادَةَ جَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ مَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ مَلَى الظَّهْرَ، وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ المَّذَى مُ خَالَجُنِيهَا».

قوله: «خَالجَنِيهَا»، أي: شوَّش عليَّ فيها.

وفي هذا الحديث: أن المأموم لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة، وأنه يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه فيما عدا ذلك.

### بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

[٣٩٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ اللَّهُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّر، وَعُمْر، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْر، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْر، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَلِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْر، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَنْسُ مَعْ أَخَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأً: ﴿ يِنْسِي اللّهِ اللّهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ؛ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ؛ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ مِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، يَقُولُ: مَنْ عَبْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ مِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، يَقُولُ: سَبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وعن قتادة أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَعَنَ النَّهِ مَالَكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ خِلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِحِلْمَاكَ لِللّهِ رَبِ الْعَلْمِينَ وَالْفَاتِفَةِ: الآية ١]، لَا يَذْكُرُونَ ﴿ لِسُدِ اللّهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا فِي آخِرِهَا.

حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ. إِسْحَاقُ بْنُ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.

قوله: «لَا يَذْكُرُونَ»، أي: لا يجهرون، كما في الروايات الأخرى، بل يُسِرُّون بها، فعن أنس رَعَالَيْكُ قال: صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا لا يجهرون: به يِسْسِمِ ٱللّهِ ٱلتَكْرِيلُ ٱلرَّحِيَا لِلْهِ النَاتِحَة: ١] (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد(١٢٨٤٥)، وابن خزيمة (٤٩٥)، وابن حبان (١٨٠٢)، والبيهقي في الكبري (٢٤٢١).

وقوله: «عَنْ عَبْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»: هذا الخبر منقطع؛ لأن عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر رَوْطِيَّكُ (١)، وبعضهم يسمي المنقطع مرسلًا، لكن الجمهور على أن المرسل هو ما سقط فيه الصحابي، فيقول التابعي: قال رسول الله عَلَيْهُ.

ومقصود الإمام مسلم في هذا الحديث بقوله: «وعن قتادة»، أي: الأوزاعي عن قتادة عن أنس، فهو حديث متصل.

أما دعاء الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...» فهو ثابت في غير الصحيحين فقد كان عمر بن الخطاب رَيَّ يُحَهِر بهؤلاء الكلمات يقول: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ» (٢)، وكذلك عن عائشة وأبي سعيد وابن مسعود رَيِّ وغيرهم.

وهذا الدعاء من أفضل الاستفتاحات؛ لما فيه من تنزيه الله رَجَكَ : «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وفيه: الجمع بين التسبيح والتحميد، «تَبَارَكَ السُمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، يعنى: لا معبود بحق سواك.

وأصح من هذا الدعاء: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ المَسْرِقِ والمغربِ، اللهُمَّ القَيْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمغرب، اللهُمَّ اللهُمَّ المَايِي عَنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ والمَاءِ وَالبَرَدِ» (٣٠).

وتسن البسملة في كل ركعة قبل السورة وقبل الفاتحة، وأما التعوذ فيسن في الركعة الأولى بعد الاستفتاح.

<sup>(</sup>۱) عبدة بن أبي لبابة رأى عمر، ولم يسمع منه. انظر: المراسيل، لابن أبي حاتم (٤٩٠)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) وقال البيهقي- في الكبرى (٢/ ٣٤)-: «وأصحُّ ما روى فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رَيُوْلِثَيْنَ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨).

### بَابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلٍ كُل سُّورَةٍ، سِوَى بَرَاءَة

[ ٤٠٠] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّغدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: بَيْنَا وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمَا، فَقُلْنَا: مَا أَضَّحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا مُورَةً، فَقَرْأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ فَى فَصَلِ مُورَةً، فَقَرْأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ فَى فَصَلِ مُورَةً، فَقَرْأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ فَى فَصَلِ مُورَةً وَكُنْ وَالْمَاءُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّهُ خَيْرٌ، وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَى الْكُوثَرُ؟»، فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَّهُ خَيْرٌ، وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَى اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ

زَادَ اَبْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمُسْجِدِ، وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ؟». حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَغْفَى رَسُولُ الله عَلَيْ إِغْفَاءَةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهْرُ وَعَدَنِيهِ رَبِي عَلَيْ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ حَوْضٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوم».

في هذا الحديث: فرحه ﷺ لما يعطى من الخير الأمته.

وفيه: دليل على أن البسملة آية من أول كل سورة، وهذا ليس بظاهر، بل هي آية مستقلة، يسن الابتداء بها في أول كل سورة.

وفيه: إثبات الحوض للنبي ﷺ، وأنه يصب فيه ميزابان، كما في الحديث

الآخر عن ثوبان أن نبي الله ﷺ قال: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي، أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ اللَّهَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِم»، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ، فَقَالَ: «مِنْ مَقَامِي إِلَى عُمَانَ»، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَن، وأَحْلَى مِنَ العَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ نُمِيدَّانِهِ مِنَ الجُنَّةِ، أَحَدُهُمَا: مِنْ ذَهَبٍ، والآخَوُ: مِنْ وَرِقٍ» (١٠).

والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض، تَرِدُ عليه أمته ﷺ، وقد سبق بيان صفة الحوض، ومَن الذين يذادون عنه يوم القيامة<sup>(٢)</sup>.

والحوض ثابت بالتواتر، وجُلُّ السنة ثابتة بأخبار الآحاد، ومن الثابت بالتواتر: أحاديث الشفاعة (٣)، وحديث: «مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا...» (٤)، وحديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٥)، وكذلك حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (٦).

وخبر الآحاد: هو كل ما لم يصل إلى حد التواتر، كالعزيز، والمشهور، والغريب، وخبر الآحاد إذا اتصل سنده وعدلت رواته وتم ضبطهم، ولم يكن فيه علة وَلَا شذوذ، فإنه يفيد العلم على الصحيح، ويعمل به في العقائد وسائر الأعمال، خلافًا لأهل البدع الذين يقولون: لا نؤمن بالآحاد في العقائد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٢) سبق في شرح حديث رقم (٢٤٩) من كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٣) نظم المتناثر، للكتاني (ص١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤٣٤)، والترمذي (٣١٨)، وابن ماجه (٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).

### بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ، وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْض حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

[٤٠١] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى ابْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَفَعَ يَدَيْهِ لَهُمْ التَّخُفَ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ، وَصَفَ هَمَّامٌ حِيالَ أُذُنيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ الْتُحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ»، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ.

في هذا الحديث: أنه يرفع المصلي يديه حيال أذنيه، وسبق الجمع بين هذه الرواية وبين رواية الرفع حذو المنكبين، والأرجح: أنه نوعان، فله أن يرفعهما حيال أذنيه، وله أن يرفعها حذو منكبيه (١).

وفيه: أنه لا بأس أن يغطي يديه في الصلاة إذا كان يحتاج إلى ذلك؛ لبرد ونحوه، وأنه إذا أراد أن يركع كشفهما، ثُمَّ رفعهما حذو منكبيه، كما في هذا الحديث.

وفيه: استحباب وضع الكفين في السجود محاذيتين لمنكبيه، ويجعل رأسه بين كفيه، كما جاء في قوله: «فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ»، يعني: أطراف أصابع يديه، فهما نوعان من السنة الفعلية في السجود.

<sup>(</sup>١) سبق تفصيل القول في ذلك في شرح حديث رقم (٣٩٢).

# بَابُ التَّشَهُّدِ في الصَّلَاةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ هُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، جَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الْخَدِيثِ: «ثُمَّ ليَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ اللَّسْأَلَةِ، مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَدْ عَدْ عَد عَدْ اللَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةِ بِمِثْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ: «ثُمَّ يَتَخَبَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ التَّشَهُّدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوا.

في هذا الحديث: أن رسول الله على على على التشهد، ويسمى هذا التشهد تشهد ابن مسعود ورد غيره في روايات التشهد: تشهد ابن عباس على موسى ورد غيره في روايات التشهد: تشهد ابن عباس ورد على المرد الله على المرد الله ورد على المرد الله المرد الله المرد الله المرد الله الله الله واحدة.

وهذه الصيغة هي أصح الصيغ؛ لأن ابن مسعود رَبِّا قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ- كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ- كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ».

وفيه: أن الصحابة على الله، فنهاهم النبي على الله، فنهاهم النبي على الله، فنهاهم النبي على الله، فنهاهم النبي على وقال: «لا تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى الله؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ» (٣) والسلام: اسمه عَلَى الله؛ وَلا يدعى له؛ إذ ليس فوقه أحد تَعَلَى حتى يطلب منه، وهو عَلَى الله من النقائص والعيوب، وَلا يحتاج إلى أحد.

وفيه: أن التحيات وجميع التعظيمات، والصلوات الخمس، والطيبات من الأعمال والأقوال الطيبة ملك لله وحده، واستحقاق خالص له سبحانه.

وقوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ»: بدأ أولًا بتعظيم الله وَجَلُ وتمجيده، ثُمَّ ثنى بالسلام على النبي ﷺ في حياته وبعد مماته، وهو من باب الاستحضار.

ثم بعد ذلك يسلم على نفسه، وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض؛ فيقول: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ».

ثم بعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي ﷺ بالرسالة.

وقوله: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»، أي: يدعو بما يشاء من حوائج

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٣٥).

الآخرة والدنيا، لكن يبدأ بالدعاء الوارد فيقدمه.

وقد ورد في الحديث: أنه يستعيذ بالله من أربع: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ الْحَيَّا والمَمَات، وَمِنْ فِتْنَة المَسِيحِ اللَّجَالِ» (١) ، وعن أبي بكر الصديق وَ أَنْ اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، دعاء أدعو به في صلاتي فقال عَنْ : «قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرُ لِي مَعْفِرةً مِنْ عِنْدِك، وارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (٢) ، وفي الحديث الآخر: أنه يدعو، فيقول: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمِّ اللَّهِ والمَهْرَمِ، والمَّرْمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بَعَاءِ التَّلْمِ والبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بَعَاءِ التَّلْمِ والبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بَعَاءِ التَّلْمِ والبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بَعَاءِ التَّلْمِ والبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بَعَاءِ التَّلْمِ والبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، السَّيْعِ والبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَاء الشَّرِقِ والمَعْرِبِ» (٣) فهذه كلها أدعية مأثورة، وإن دعا بغير المأثور فلا حرج، المُشْرِقِ والمُغرِبِ» (٣) فهذه كلها أدعية مأثورة، وإن دعا بغير المأثور فلا حرج، فالناس لهم حاجات، فيجوز الدعاء بسؤال مال حلال، أَوْ زوجة صالحة، أَوْ فالناس لهم حاجات، فيجوز الدعاء بسؤال مال حلال، أَوْ زوجة صالحة، أَوْ في حسن، أَوْ نصرة على من ظلمه، وغير ذلك.

والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد واجبة، والدعاء عقب التشهد مستحب.

وخالف طاوس بن كيسان اليماني الجمهور، وذهب إلى أن الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد واجبة؛ وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، قال: أَعِدْ صلاتك»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٤١٣).

[٤٠٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، وَحَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ لِللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

في هذا الحديث: ذكر تشهد ابن عباس في ، وورد هنا في صحيح مسلم: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»، وجاء في غير الصحيحين عَنِ ابْنِ عمر عن رسول الله في التشهد: «التَّحِيَّاتُ للهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ «- قال: قال ابن عمر في : زدت فيها: وبَركَاتُهُ - السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قال ابن عمر في : زدت فيها: وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ - وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قال ابن عمر في : زدت فيها: وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ - وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ - قال ابن عمر في اللهِ البَّهُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٧١)، والبيهقي في الكبرى (٢٨٢١)، والدارقطني (٩٣٢٩).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُمْذِ، مَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ مُمْدِ، حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

[٤٠٤] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ- وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْلَلِكِ الْأُمَوِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرِ عَنْ حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ، انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا، قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ ليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذْ قَالَ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلصَّاّلِّينَ ﴿ وَالفَاتِحَة الآية ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ الله، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ- عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ-: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا، وَاسْجُدُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْل أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ بِنَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

حُدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.ح، وَحَدَّقَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّقَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّقَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّقَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَكُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ - فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ . مِنَ الزِّيَادَةِ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ . فَإِنَّ اللهَ قَالَ - عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَنِي - : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ»، إلَّا فِي مَنْهُمْ . فَإِنَّ اللهَ قَالَ - عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى - : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ»، إلَّا فِي مَنْهُمْ . فَإِنَّ اللهَ قَالَ - عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى - : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ»، إلَّا فِي مَنْهُمْ . فَإِنَّ اللهَ أَبُو إِسْحَاقَ . قَالَ أَبُو بِحُرِ ابْنُ أَخْتِ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَيْ مَنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ ابْنُ أَيْ مَنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ ابْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَقَالَ اللهُ مَرْدُرَةً، فَقَالَ : لَمَ مَرْدُو مَخِيح - يَعْنِي : وَإِذَا قَرَأَ فَلَا مَا فَضَعْتُ هَا هُنَا مَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا وَمَعْدُ عَلَى الْمَاهِ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ، جَهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْخَدِيثِ: فَإِنَّ اللهَ ﷺ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

قوله: «القَعْدَة»: بفتح القاف: المرة الواحدة من القعود، والمراد التشهد، بخلاف القِعدة بالكسر، فهي اسم لهيئة الجلوس.

وقوله: «أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟»، أي: قُرنت بهما.

وقوله: «فأرمَّ القومُ»، أي: سكتوا.

وقوله: «رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعني»، أي: خفتُ أن تُوبِّخَني.

وقوله: «ليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ»: فيه: وجوب صلاة الجماعة.

وفي هذا الحديث: دليل على أن من تكلم ناسيًا، أَوْ جاهلًا فهو معذور،

وَلَا يعيد الصلاة- كما سيأتي- في حديث كلام معاوية بن الحكم السلمي وَلَا يَعيد الصلاة علَّمه النبي عَلَيْ ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه معذور بجهله (١).

وفيه: دليل لبعض العلماء القائلين بوجوب تسوية الصفوف<sup>(۲)</sup>، وإن كانت التسوية عند الجمهور مستحبة<sup>(۳)</sup>.

وفيه: وجوب متابعة الإمام، وعدم سبقه والتقدم عليه، بأن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام، فلا يكبر قبله وَلَا معه.

وفيه: أنه لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كان سبقه بحرف منها، لم تصح صلاته بلا خلاف<sup>(٤)</sup>؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إمامًا، بل بمن سيصير إمامًا إذا فرغ من التكبير، وهذه مسألة مهمة؛ لأنه قد يطيل بعض الأئمة الله أكبر، ثُمَّ يكبر المأموم بعد أن يشرع الإمام في التكبير فينقطع صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام.

وقوله: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ»، أي: كما أن الإمام يتقدم في التكبير ويتأخر المأموم، فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم، فتقدُّم الإمام في التكبير مقابل تأخُّر المأموم في الركن الثاني الذي يليه.

وفيه: فضل قول: «آمين» بعد قول: ﴿ وَلَا ٱلْضَكَالَٰبِنَ ﴾ [الفَاتِحَة: الآبة ٧]، وأن هذا من أسباب الإجابة؛ ولهذا قال: «يُجِبْكُمُ اللهُ».

وفيه: أن المأموم يقول: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» إذا قال الإمام: «سَمِعَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر (٢/٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ١٣٦)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ٢١١)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٤٩٤)، كشاف القناع، للبهوتي (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧)، والمنتقى، للباجي (١/ ١٧٢)، ومغني المحتاج، للشربيني (١/ ٢٥٦)، والإنصاف، للمرداوي (٤/ ٣٢٢).

لَنْ حَمِدَهُ ﴾ وَلَا يجمع بينهما، كما سيأتي تفصيله في بابه.

وقول الإمام مسلم كَالله: «لَيْسَ كُلُّ شَيْءِ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا، إِنَّمَا وَضَعْتُهُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ»، أي: ما أردت استيعاب الأحاديث الصحيحة، وإنما أردت أن أضع ما أجمعوا على ثبوته، كما أن البخاري كَالله لم يستوعب الأحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح.

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

[100] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَنَحْنُ فِي جَعْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَنَحْنُ فِي جَعْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ ابْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ بَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا وَلَيْنَ أَلِي اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا وَلَا اللهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَعِلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».

أصح ما قيل في الصلاة من الله على النبي على: أنها الثناء على عبده في الملأ الأعلى وتعظيمه، ومعنى صلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلبهم من الله الزيادة من الثناء والتعظيم للنبي على أبي العالية (١).

والصلاة على النبي على أفضل من إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي على المعمل العلماء يرى أن ثناء الله عليه في الملأ الأعلى يكفي الرسول عليه؟ فإن له مثل أجر الأمة؛ لأن كل خير آتٍ للأمة فبسببه على فإذا دعوت فله مثل أجرك، أوْ صليتَ فله مثل أجرك.

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري في الصحيح (٦/ ١٢٠) بصيغة الجزم، ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ﷺ (ص٨٠).

وبعض المتأخرين يقولون بوصول الثواب للنبي ﷺ، والصواب: أن هذا من البدع.

قوله: «وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»، أي: صيغة السلام الواردة في التشهد. والصلاة على النبي على فيها روايات، منها: رواية بشير بن سعد رَاليُّكُ هذه، ومنها: رواية كعب بن عجرة رَاليُّكُ في الحديث الآتي، ومنها: رواية أبي حميد الساعدي رَاليُّكُ في الحديث الذي بعده، وكل هذه الروايات من اختلاف التنوع، كصيغ التشهد، فللمصلي أن يأتي بواحدة منها، ولا يجمع بين صيغتين في صلاة واحدة.

واختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال(١):

**أحدها:** أنها ركن في الصلاة.

**والثاني:** أنها واجبة.

والثالث: أنها سنة.

وأرجح هذه الأقوال: القول بالوجوب، ومن قال: إنها سنة، قال: إن الأمر بالصلاة على النبي عليه ما جاء ابتداء، بل جوابًا لهم حين سألوه: كيف نصلى عليك؟

وجميع روايات الصلاة على النبي على ليس فيها: «سيدنا»، فالأفضل تركها وعدم ذكرها في التشهد؛ لأن النبي على لم يعلمنا ذلك، لكن لا بأس أن تذكر في الخطب والمواعظ، والمؤلفات والرسائل.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار (۱/ ٣٤٣)، ومواهب الجليل (۱/ ٥٤٣)، ومغني المحتاج (۱/ ١٧٢)، وكشاف القناع (١/ ٣٨٨).

[٤٠٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - وَعُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكِ هَدِيَّةً ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ ، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ: قُولُوا: «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدُ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، وَمِسْعَرٍ عَنِ الْكَكِمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ، أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدَيَّةً؟ هَدَتَةً؟

حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ، جِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَبَارِكْ عَلَى نُحَمَّدٍ»، وَلَمَّ يَقُلُ: «اللّهُمَّ».

في هذا الحديث: رواية كعب بن عجرة رَضِطْنَكُ في صفة الصلاة على النبي وقي هذا الحديث: ﴿ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ بعد الصلاة ، وبعد التبريك، وفي حديث بشير رَضِطْنَكُ ذكرها مرة واحدة بعد التبريك آخر التشهد.



[٤٠٦] حَدَّثَنَا لِعُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ. ح، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَالِكِ بْنِ أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ أَخْبَرَنِي أَبُو مُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنْهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَيْك؟ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ».

[ ﴿ ٤٠٨] حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

في هذا الحديث: آخر الروايات الثابتة في صحيح مسلم عن الصلاة على النبي ﷺ، وهي رواية أبي حميد الساعدي رَفِيْكُ .

وأكمل أنواع الصلاة على النبي على: ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، من الجمع بين محمد وآل محمد على في الصلاة، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم على في الصلاة - أيضًا - والجمع بين محمد وآل محمد على في التبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم على في التبريك (١).

وهذه الرواية الرابعة قد خفيت على بعض الأئمة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَلْهُ، مع قدره العظيم، فإنه قال: «فهذه الأحاديث التي في الصحاح: لم أجد فيها، وَلَا فيما نُقل، لفظ: (إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ)، بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ: (آلِ إبْرَاهِيمَ)، وفي بعضها لفظ: (إبْرَاهِيمَ)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٠).

وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ: (آلِ إِبْرَاهِيمَ) وفي الآخر لفظ: (إبْرَاهِيمَ) وفي الآخر لفظ: (إبْرَاهِيمَ) (١) ، وكذلك خفيت هذه الرواية على العلامة ابن القيم كَلْلَهُ (٢) ، وهذا يدل على أن الكمال لله وحده ، وأن البشر مهما أوتوا من العلم فإنهم محل للنسيان .



<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى، لابن تيمية (٢/ ١٩١- ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام، لابن القيم (ص٢٩٢).

# بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

[٤٠٩] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِللهَ عَدْهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلَائِكَةِ لَمُنْ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلَلائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٍّ.

في هذا الحديث: أن المأموم يقول: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» إذا قال الإمام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وَلَا يجمع بينهما، وإنما يجمع بين التسميع والتحميد الإمامُ والمنفردُ.

وفيه: الرد على من قال: يجمع بينهما، وهم الشافعية (١)، واختاره النووي بأن المأموم يجمع بينهما، فيقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد» (٢).

والتحميد جاء فيه أربعة ألفاظ، كلها ثابتة:

**الأول:** «ربنا ولك الحمد»<sup>(٣)</sup> بالواو.

والثاني: «ربنا لك الحمد»(٤) بحذف الواو.

والثالث: «اللهم ربنا ولك الحمد»(٥) بالواو مع ذكر «اللهم».

والرابع: «اللهم ربنا لك الحمد»(٦) بحذف الواو، وذكر «اللهم».

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٣/ ٤١٩ - ٤٢٠)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩).

[٤١٠] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْلَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: آمِينَ. [خِبَرَنِ ابْنِ عَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَافْقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَّفَارِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَدَّرِ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِّ عِنْ النَّبِيِّ عِيْدُ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّمْمَنِ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: هُوَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَالِينَ الله اللهِ اللهِ عَنْ الله عَنْ خَلْفَهُ: ﴿ وَلَا السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

ظاهر هذه الروايات: أن الملائكة يقولون: «ربنا ولك الحمد» ويؤمنون.

وفي هذا الحديث: استحباب قول: (آمين) بعد قراءة الفاتحة، وأن التأمين خلف الإمام من أسباب المغفرة إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومعنى آمين: اللهم استجب، وفيها لغات: آمين بالمد، وبالقصر، وآمين بالمد مع تشديد الميم (١).

وقوله: «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴿ السَّاتِهَ: الآية ٧]، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ ﴾ القارئ هو: الإمام في الصلاة، ويحتمل - أيضًا - أنه في خارج الصلاة، والأقرب أنه في الصلاة؛ لأن الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات، للنووى (٣/ ١٢ - ١٤).

### بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ

[ ٤١١] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وأبو كريب، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا فَخُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَا بَعْمُ لَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَلَى: سَمِعَ اللهَ لَنْ حَمِدَهُ، سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهَ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمُدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمُعُون».

[خ: ۸۰۵]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَس، فَجُحِش، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، فَجُحِشَ شِقَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: «فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا». شِقُّهُ الأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا». حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِ أَنَى النَّبِيَّ عَلَى سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ، وَمَالِكٍ.

قوله: «فَجُحِشَ»، يعني: جُرِحَ، وقد جُرح شقّه الأيمنُ عَلَيْ الله سقط عن فرسه، وورد أنه قد سقط عن ناقته في بعض الغزوات هو وزوجته صفية عن فرسه، وهذا فيه: دليل على أن النبي عَلَيْ ليس بإله، لكنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأسقام والأمراض والسقوط، ويحتاج ما يحتاجه البشر من الأكل والشرب والبول، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَى إِلَى الكهف: الآية ١١٠].

وفي هذا الحديث: رد على من قال: إنه على نور، وإنه جزء من نور الله، فبعض الغلاة يقولون: إنه ليس بشرًا، وأقبح من ذلك وأشد من قال: إنه جزء من الله على نعوذ بالله وهذا قول الملاحدة الكفار.

ومنهم من قال: إنه عَلَيْهُ سراج حسى: والرد عليه، أنه كان عَلَيْهُ يصلي في غرفة في بيته، وفقدته عائشة في أنه أنه كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَرْفة في بيته، وفقدته عائشة فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: والبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (٢).

فلو كانت تراه وَ مَا احتاجت إلى أن يغمز عَلَيْهُ، فهو إذن نور معنوي، هو نور الإيمان الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بإذن الله.

ومنهم من يعبد الرسول ﷺ، ويزعم أنه يعلم الغيب، فكل هذا كفر بالله لله الله العافية، قال الله تعالى ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الله الْعَافِية، قال الله تعالى ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهَ عَالَى ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهَ عَالَى اللهُ ال

فالرسول على نبي كريم، اختاره الله واصطفاه بالرسالة فوجبت محبته وطاعته، وهو نبي كريم تصيبه الأمراض والأسقام؛ ليعظم الله له الأجر، ولتقتدي به أمته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٦٨)، ومسلم (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).

وفيه: أنه يجب متابعة الإمام، فيأتي المأموم بأفعاله بعد أفعال الإمام؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» والائتمام هو أن تأتي بأفعالك بعد أفعاله؛ إذا كبر فكبِّر، «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» فلا تتأخر عنه، وَلَا تتقدم عليه، وَلَا توافقه.

وأحوال المأموم مع الإمام أربع:

الأولى: مسابقة الإمام: وهي: أن يسبق المأموم الإمام بركن أو بركنين، فهذا حرام، ويبطل الصلاة إن كان عن عمد، وفيه الوعيد الشديد «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟»(١)، أما إذا كان ناعسًا فإنه يكون معذورًا.

والثانية: يتأخر الماموم عن الإمام كثيرًا، مثل ما يفعل بعض الناس، يجلس والإمام في السجود، ويتأخر حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو نصفها وهو ساجد، أو إذا قام الإمام للركعة الثانية جلس حتى يقرب الإمام من الركوع، وهذا يبطل الصلاة إن كان عن عمد؛ لأنه ترك القيام مع القدرة، إلا إذا كان مريضًا أو عاجزًا أو به علة فهذا معذور، وإلا فليس له أن يجلس والإمام واقف.

والثالثة: الموافقة، فيوافق الإمام كحال كثير من الناس يسجد معه ويركع معه، وهذا مكروه.

والرابعة: المتابعة، وهي: أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام، وهذا هو المشروع.

وفيه: أنه إذا صِلى الإمام قاعدًا فإن المأمومين يصلون قعودًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٢٧).

[٤١٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَضَارِ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا بِيُورَدِي

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - . ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ح ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، جَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. فَمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، جَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [٤١٣] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح، وَحَدَّثَنَا كُمَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هُوَا عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ وَلَانًا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هُوَا عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ وَهُمْ وَلَانَا عِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هُوَا نَا تَعْعَدُنَا فَعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمُ وَكُولُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا، فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُوا بِأَيُمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِمًا فَصَلُّوا قَيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِمًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ فَي وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ فَي وَأَبُو بَكْرٍ لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. رَسُولُ الله عَيْنِي: الْإِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ لِيُؤْتَمَّ الزِّنَا لَكَ أَخْمَدُهُ وَإِذَا قَالَ: سِمِعَ اللهُ لِمَنْ مَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ أَخَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْ لِمِثْلِهِ.

قوله: «فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا»: هذا الالتفات للحاجة، ولعل هذا قبلِ أن يمكنه الله عَنْ من رؤيتهم من وراء ظهره، كما في حديث: «إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» (١)، أَوْ أن الالتفات للتأكَّد.

وفي هذا الحديث: أن أبا بكر رَفِظْتَهُ كان يُبَلِّغ تكبير النبي رَفِظْتُهُ، وهذا هو الأصل في التبليغ، فإذا كان الإمام صوته لا يبلغ فيرفع أحد المأمومين الصوت؛ ليبلغ الناس صوته.

وفيه: أن النبي عَلَيْ نهاهم أن يقوموا وهو قاعد، فعن جابر رَوْقَ قال: «اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ، وأبو بكر يُسمِع الناسَ تكبيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فرآنا قِيَامًا، فَأَشارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِس والرُّوم، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، اثْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا».

فنهى النبي على الصحابة أن يصلوا قيامًا وهو قاعد؛ لئلا يتشبهوا بالأعاجم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون جالسًا ومن خلفه واقف على رأسه، كما يفعل بعض الناس، يصب القهوة واقفًا، ثُمَّ يبقى واقفًا، وينبغي له أن يجلس إلا عند الحاجة، كما وقف المغيرة بن شعبة عَرِفْ فوق رأس النبي في صلح الحديبية للحراسة (٢).

ويحتمل أن النبي ﷺ كان قاعدًا في بيته مجاورًا للمسجد في غرفة، وهم خارج الغرفة في المسجد؛ لأن بيوت النبي ﷺ كان لها أبواب للمسجد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٢).

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

[ ٤١٥] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ خَشْرَمِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ﴿ وَلَا يَعُلُمُنَا، يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا الْضَالِينَ ﴾ النَاتِحَة: الآية ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَبْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِنَحْوِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: ﴿ وَلَا صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِنَحْوِهِ، إِلَّا قَوْلَهُ: ﴿ وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ». النَّهَ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قوله: «لَا تُبَادِرُوا»، يعني: لا تسابقوا الإمام.

وفي هذا الحديث: دلالة على وجوب المتابعة، فينبغي للإنسان أن ينتظر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام.

وفيه: أنه يقول: «آمين» بعد قول: ﴿ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [الفَاعَة: الآية ٧]، وَلَا ينتظر قول الإمام، وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ﴿إِذَا قَالَ الإَمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: الآية ٧] فَقُولُوا: آمِينَ ؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (١) ؛ فيقول: «آمين»، سواء قالها الإمام، أم لم يقلها.

وفيه: الرد على من أنكر قول: «آمين»، وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٨٢).

السَّلَام وَالتَّأْمِينِ»(١).

والشيعة لا يجهرون بـ«آمين»، بل وَلَا يقولونها، وينكرون على من قالها بعد الإمام، وهذا من موافقتهم لليهود.

[٤١٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ - سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَدُهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٤١٧] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ- مَوْلَى أَيِ هُرِيْرَةَ - حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: عَنِ رَسُولِ اللهِ مَوْلَى أَي هُرِيْرَةَ وَإِذَا كَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَمْ خَدِهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ».

قوله: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ»، أي: هو سترة للمأموم.

وهذا يفيد أمرين:

الأول: إذا مر أحد بين الإمام وبين المأموم فلا يضره هذا المرور. والثاني: أنه إذا حصل للمأموم خلل أو سهو، أوْ ترك واجبًا سهوًا، أوْ ترك التسبيح، فيتحمله عنه الإمام.

و قوله: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»: جاء في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٨٥٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٨٨).

فضل التحميد حديثُ عن رفاعة بن رافع الزرقي رَخِيْقَكُ قال: «كُنّا يَوْمًا نُصَلّي وَرَاءَ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ المُتَكَلّمُ؟» قال: أنّا، قال: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدِرُونها أَيّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٩).

بَابُ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، وَسَفَرٍ، وَعَيْرُهِمَا مَنْ يُصَلِي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامِ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ، إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَق مِّنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَق مِّنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ

[٤١٨] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟»، قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟»، قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءً في الْمِخْضَبِ»، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟»، قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءً في الْمِخْضَبِ»، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟»، فَقُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاس، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ، وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن، أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظَّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ»، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدُ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَاعِدُ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ كَدَرَثْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، هَوْ عَلِيَّ .

في هذا الحديث: بيان ما أصابه على من المرض، فقد أغمي عليه عليه الله على ربه، ولكن ثلاث مرات، وهو أشرف الخلق، وليس ذلك لهوان به على ربه، ولكن ليعظم الله له الأجر، وليرفع درجته، ولتقتدي به أمته.

وقوله: «المِخْضَب»: هو مثل الطست الذي تُغسل فيه الثياب.

والنبي ﷺ اغتسل حتى يخف المرض والحمى التي أصابته، لكن ذلك لم يخفف عنه، وما استطاع الصلاة.

وفيه: مزيد عنايته ﷺ بالجماعة وهو مريض، فثلاث مرات يغمى عليه، وهو يريد الصلاة.

وكثير من الناس الآن- والعياذ بالله- لا يبالي بالجماعة، فتراه قويًّا نشيطًا، وليس به علة، ويصلي في البيت!!

وفيه: أنه إذا كان الإمام به علة فإنه يُنيب من يصلي عنه؛ ولهذا أوصى النبي ﷺ أبا بكر رَخِيْشِكُ أن يصلي بالناس.

وفيه: أن الإغماء مثل النوم في نقض الوضوء، فمن غاب شعوره فالأقرب أنه يتوضأ.

وفيه: أن المريض إذا تجشم وصلى مع الجماعة فهذا هو الأفضل. وفيه: أن أبا بكر رَوْلِيُّنِيُّ كان يقتدي بصلاة النبي ﷺ، فجاء النبي ﷺ

وجلس عن يسار أبي بكر.

وفيه: أن الإمام إذا جاء وخليفته يصلي فله أن يدخل، وله أن يصلي معه؛ بدليل أن الرسول على جاء وأبو بكر رَحْقَ يصلي بهم قائمًا، ثُمَّ جلس عن يسار أبي بكر، فالنبي قاعد وأبو بكر قائم والناس قيام، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي ويبلغ الناس، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر.

وفيه: أن النبي ﷺ أقرهم على صلاتهم خلفه قيامًا، وهو قاعد.

وللعلماء ثلاثة أقوال في الجمع بين الأحاديث التي فيها صلاته قاعدًا وهم قيام، وبين الأحاديث السابقة التي صلى فيها وهو قاعد، وأمرهم بالقعود:

أحدها: القول بالنسخ، وأن أمره لهم بالقعود كان أولًا، ثُمَّ نُسخ، فوجب القيام خلف الإمام الراتب إذا صلى قاعدًا؛ لأن هذا هو الآخِر من فعله على وإنما يؤخذ بالآخِر فالآخِر، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور، والحميدي(١).

والثاني: الجمع بين الأحاديث، بحمل الأمر بالقعود على الاستحباب، والأمر بالقيام على الجواز، وهذا هو الأرجح؛ لأن الجمع بين النصوص مقدم على القول بالنسخ؛ لأن فيه عملًا بها كلها(٢).

والثالث: أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدأ الصلاة قائمًا، ثُمَّ اعتلَّ فجلس وجب عليهم القيام؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأنه عليه في مرضه الأول ابتدأ الصلاة قاعدًا، وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر رَفِيْكُ بالناس الصلاة قائمًا، ثُمَّ جاء النبي عليه فصلى بهم جالسًا (٣).

وأرجح هذه الأقوال الثاني، ثم الثالث.

<sup>(</sup>۱) الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود الموصلي (۱/ ٦٠)، الأم، للشافعي (٢/ ٣٤١)، المغني، لابن قدامة (٢/ ١٦٢ – ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة (٢/ ١٦٢ - ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) الأوسط، لابن المنذر (٤/ ٢٠٦)، والمغنى (٢/ ١٦٣).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْآقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزَّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَفِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ فَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة أَنْ عَائِشَة أَذْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا، وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ: فَي بَيْتِهَا، وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ: فَحَرَجَ، وَيَدُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنَ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيُّ.

في هذا الحديث: أن النبي عَلَيْهُ أخذ بيد الفضل وعلي عَلَيْهُ، وفي الحديث الأول أنه عَلَيْهُ أخذ بيد العباس عَلِيْكُ، وهذا دليل على أنهم كانوا يتناوبون عَلَيْهُ ، فمرة الفضل، ومرة العباس، ومرة أسامة عَلَيْهُ .

وفيه: أن الرجل إذا كان له عدة زوجات ثم مرض، واستأذن أن يُمَرَّضَ في بيت واحدة فأذِنَّ له، فلا بأس، أو استأذن أن يسافر بواحدة، أو يبيت عند واحدة ليلة أخرى، فأذِنَّ له عن رضًا وقناعة – فلا بأس؛ لأن الحق لهن؛ ولهذا لما مرض النبي على واستأذن أزواجه أن يُمَرَّضَ في بيت عائشة والمنافزنَّ له، وبقي في بيت عائشة والله عنى توفي.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً- زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ- قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْض، بَيْنَ عَبَّاس بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ: هَلْ تَدْرِي مَن الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ عَليٌّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً- زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ- قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي أَنْ يُجِبُّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَى آَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - قَالَ عَبدُ الْرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِ مَهْزَةُ بْنُ عَبْدِ أَلِتهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَلَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَأَخْبَرَنِي مَهْزَةُ بْنُ عَبْدِ أَلِهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ بَيْتِي قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ رَسُولَ اللهِ بَالنَّاسُ بِأَقَلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَام رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، مَنْ يَقُومُ فِي مَقَام رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسُ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ َبْنُ أَبِّي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ.ح، وَحَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى- وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلِّ أَسِيفٌ، إِنَّهُ مَتَى يَقَمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسِ»، قَالَتْ: النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ لِخَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنَّهُ مَتَّى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُنَّ لْأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ بُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِد سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُمْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْخَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ.ح، وَحَدَّثَثَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، جِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: لَّمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي تُونِّيَ فِيهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر: فَأُتِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ الشَّاخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ.

[٤١٩] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، قَالَ عَبد: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبد وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَنِ الْذِي تُوُفِي فِيهِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَنِي اللّهِ اللهِ عَنْ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنِي السَّرِّ الْخُبرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِيَدِهِ: أَنْ أَتِمُّوا رَسُولُ اللهِ عَنْ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنُودُ اللهِ عَنْ مَنُ وَلَهُ أَنْ خَى السِّبْرَ، قَالَ: فَتُوفِي وَالْكَا وَمُولُ اللهِ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا يُولُ اللهِ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ. وَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، جَذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِح أَتَمُّ، وَأَشْبَعُ. السِّتَارَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، جَذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِح أَتَمُّ، وَأَشْبَعُ.

[خ: ۱۸۱]

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ، مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ، بنَحْو حَدِيثِهِمَا.

حَدَّثَنَا كَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ

نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، مَا نَظَرْنَا مَنْظُرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[٤٢٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا عَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّ كُنَّ مَوَاحِبُ يُوسُفَ»، قَالَ: فَصَلَّى بِمِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

[خ: ۱۲۸]

في هذه الأحاديث: استدلال الصحابة وللهذا والما العلم المركز الناس بالإمامة بعد النبي على أن أبا بكر ركز الله المحلفة بعد النبي على الناس بالإمامة بعد النبي على الصلاة؛ ولهذا قدموه في الخلافة، فعن الحسن ركز الله قال: «قَالَ عَلِيٌّ رَوْفُكُ : قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ رَوْفُكُ يُصَلِّي بالنَّاسِ، وَقَدْ رَأَى مَكَانِي، ومَا كُنْتُ غَائِبًا وَلَا مَرِيضًا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِدِينِنَا» (١).

وفيها: أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في مشورة المرأة، فإذا تبين أنها رشدٌ أخذ به، وإلا فلا، سواء كانت زوجة أو غيرها، ومشورة أم سلمة رشي في صلح الحديبية كانت على الهدى والصواب، فإنه ورد أنه: لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ١٨٣)، والآجري في الشريعة (١١٩٣).

قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُحِبُّ ذَلكِ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أحدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَك، وتَدْعُو حَالِقَك فَيَحْلِقَك، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ بُدْنَك، وتَدْعُو حَالِقَك فَيَحْلِقَك، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ بُدْنَك، وتَدْعُو حَالِقَك فَيَحْلِقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ ذَلِك؛ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ ذَلِك بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا لَأَنْ اللهِ مَقَى ورشدها.

قُوله: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ» فيه أن ما رأته عائشة رَجِيُّ ليس بمحله، وفيه: فضل أبي بكر رَجَالِئَكُ ومحله ومكانته عند الناس، وأنه الخليفة بعد رسول الله

وفيها: أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها عند الحاجة.

وفيها: جواز خرق الصفوف للحاجة.

وفيها: جواز رفع اليدين، وحمد الله في الصلاة عند تجدد نعمة، كما فعل أبو بكر رَبِيْ الله علم أن النبي ريكي يكافئ يصلي خلفه.

وفيها: أن الإمام إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فله أن يصلي مع الناس مأمومًا، وله أن يتقدم ويصلي بالناس إمامًا؛ ولهذا لما جاء النبي وأبو بكر رَفِيْكَ يصلي بالناس تخلف في الصف، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي عَلَيْ أن امكث مكانك، ففهم أبو بكر رَفِيْكَ أن هذا ليس حتمًا وإلزامًا، فتأخر، وتقدم النبي عَلَيْق، وصلى بالناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١)، مطوَّلًا.

وفيها: أن الإمام يبني على صلاة نائبه، لكن إن كان في أول الصلاة، فهذا لا إشكال فيه، وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظره المأمومون، ثُمَّ يسلم ويسلمون بعده، لكن الأولى في هذه الحالة أنه إذا فات الإمام شيء من الصلاة أن لا يتقدم، كما فعل النبي عليه في تبوك لما تأخر هو والمغيرة بن شعبة رَوْظَيْنَ، وقدَّم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رَوْظَيْنَ (۱).

وفيها: جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة؛ وكان أبو بكر رَفِيْكُ لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فقد جاء في الحديث عن عائشة رَفِيًا قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِ»(٢).

وأما الالتفات لغير الحاجة فهو مكروه، كأن يسمع صوتًا قويًّا، فيريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥١).

## بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِيِّ بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيم

[٤٢١] حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفُّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَت، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى في الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: ۚ «يَا أَبَا بَكْرِ مَا ۖ مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ ۚ إِذْ أَمَرْتُكَ؟»، قَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَّةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ». [خ: ١٨٤] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَازِم- وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْل حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْلُقَدُّم، وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: رَجَعَ الْقَهْقَرَى.

٨٠

في هذا الحديث: أنه ينبغي للعلماء والأئمة أن يكونوا قدوة في الإصلاح بين الناس، فبنو عمرو بن عوف حصل بينهم شر وخلاف، فذهب النبي على الناس، فبنو عمرو بن عوف حصل بينهم شر وخلاف، فذهب النبي اعتنى بها الشرع قال الله تعالى: ﴿ لَا خَيْرُ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجًرًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: الآية ١١٤]؛ ولهذا جعل الشرع للمصلح بين الناس الذي يتحمل بذمته أمو الله جزءًا من الزكاة، ولو كان غنيًّا، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه لقاء هذا العمل النبيل.

وفيه: أن الإمام إذا تخلف يصلي أحد الناس وَلَا يحبسهم.

وفيه: أن الإقامة تكون قريبة من الصلاة.

وفيه: أن الإمام له أن يتخلف للحاجة أو للمصلحة الراجحة عن الإمامة؛ ولهذا ترك النبي على الإمامة وذهب يصلح بين الناس.

وفيه: جواز أن يقلب الإمام نيته في الصلاة فيصير مأموما، والعكس، كما في قصة تقدم أبي بكر تَعَلِّقُ في مرض موت النبي عَلِيْ ، فقد كان إمامًا، ثُمَّ جاء النبي عَلِيْ ، وصفَّ إلى جنبه، فصار مأمومًا بعدها.

[٢٧٤] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلُوانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيتِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةٍ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ، أَخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِذَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَل الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ، حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّ هُنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى لَهَمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسَ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْتِمُ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلِي صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: أَحْسَنْتُمْ-أَوَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ - يَغْبِطُهُمْ، أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَأَلْحُلُواٰنِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «دَعْهُ».

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلِأَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا» (١) وكذلك عن عَائِشَةَ قَالَتِ: «اَسْتَفْتَحْتُ الْبَابُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّهُ (٢).

وفي صلاة الكسوف: عن عبد الله بن عباس على قال: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ، قَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ الجُنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا» (٣).

وفي هذا الحديث: جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وأنه لا بأس بأن يصب على المتوضئ ماء ويتوضأ إن كان لا يستطيع، وأما إذا كان مستطيعًا فلا ينبغى؛ لأن الوضوء عبادة، فهي بالقائم بها أولى.

وفيه: جواز وضع الماء في إناء ضيق الرأس، كالإبريق والإداوة ليتوضأ منه.

وفيه: مشروعية المسح على الخفين؛ ولهذا هوى المغيرة رَخِيْقَيُّهُ بيده، فقال عَيْكِيُّ «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (٤٠).

وفيه: جواز لبس الجبة الضيقة الأكمام، وأنه لا يُنكِّر على لابسها.

وفيه: جواز لبس الثياب التي جاءت من الكفار؛ لأن الجبة شامية وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار.

وفيه: أن النبي ﷺ لم ينكر عليهم صلاتهم في وقتها المعتاد؛ لأنه هو الذي تأخر، فقال: «أَحْسَنْتُمْ- أَوَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٥٩٧٢)، والترمذي (٦٠١)، وأبو داود (٩٢٢)، والنسائي في الكبرى (٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).

فلا ينبغي للإنسان أن يغضب من الإمام إذا تأخر، فقد يكون الإمام معذورًا؛ لأنه بشر يصيبه ما يصيب غيره، وقد يكون مشتغلًا أو حاقنًا فيشتغل بشرط الصلاة من الاستنجاء والوضوء.

وفيه: دليل على حسن خلق النبي ﷺ؛ لأنه لم يُنكِر عليهم، ولم يُعَنِّفُهم، بل صوَّبهم.

وفيه: أنه لم يُصَلِّ النبي ﷺ خلف أحد من الصحابة، سوى عبد الرحمن ابن عوف، وأبي بكر ﷺ.



## بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ، وَتَصْفِيقِ الْمُرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ

[٤٢٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنُ يَعْيَى قَالَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ. [خ: ١٣٠٣]

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاض -. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَب وَكَن أَغْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ».

 والتصفيق: أن تضرب المرأة بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، ويسمى تصفيحًا وتصفيقًا.

ولا بأس للمصلي بالتسبيح والإشارة في الصلاة، وكذا لوسلم عليه أحد فإنه يشير إليه بالرد، أَوْ سأله أحد عن فِعْلَ شيء فيشير بالرأس بنعم أو لا، فعَنْ أَسْمَاء وَ فَيْنَ قَالَتْ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَعَنْ أَسْمَاء وَ فَيْنَ السَّمَاء، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، قُلْتُ: آيَةً؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥).

## بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ، وَإِتْمَامِهَا، وَالْخُشُوعِ فِيهَا

[٤٢٣] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «يَا عَنْ أَرْسُولُ اللهِ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «يَا فَلَانُ، أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا فُلَانُ، أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَعْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ».

في هذا الحديث: أن النبي على قال هذا الكلام لرجل رآه لا يحسن صلاته، فنصحه، وهي نصيحة له وللأمة كلها، قال: «أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يُظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ» وإلا فعادة النبي على أن يُضَلِّي لِنَفْسِهِ» وإلا فعادة النبي على أن يُعَمِّم في النصيحة، فقد كان أكثر كلامه: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ؟»(١)، و«فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ؟»(١) وهذا في الأمور العامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٠٧٥).

[٤٢٤] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَغْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي». [خ: ١٤٨] يَغْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي». [خ: ١٨٥] حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ كَدَّتُمْ وَلَا اللهِ كُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: وَنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِي، وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذً - يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَوَاللهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَوَاللهِ إِنِّ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ».

سَعِيدٍ: إِذَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ».

قوله ﷺ: «فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي»: هذا خاص بالصلاة، وَلَا غرابة في هذا أن خُرقت له العادة، وأما في غير الصلاة فلا؛ لأنه ثبت: أن النبيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي، فَرَأَى رَجُلًا في ظِلِّ القَمَرِ، فقال: «مَنْ هَذَا؟»، فقلت: أَبُو ذَرِّ (١)، فلو كان يراه لما سأله!

وقوله: «إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ»: هذه (ما) الزائدة، ويسمونها كذلك، وهي تأتي بعد إذا:

يَا طَالِبًا خَذ فَائِدَه (مَا) بَعْدَ (إِذَا) زَائِدَهُ أَنْ (مَا) بَعْدَ (إِذَا) زَائِدَهُ (٢) فقوله: «إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ»، يعني: إذا ركعتم وسجدتم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٣)، ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الألفية، لابن عثيمين (٢/ ١٥).

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبْقِ الإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوِهُمَا

[173] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ ابْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم، فَلَمَّا قَضَى الْبَيْ فُلْفُلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرَّكُوع، وَلَا بِالشَّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي، بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِي أَرَاكُمْ أَمَامِي، وَمِنْ خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ وَمِنْ خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَكُونَ وَمَا رَأَيْتُ مَ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا اللهِ؟ قَالَ : وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : وَلَابُكَيْتُمْ كَثِيرًا، قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : وَالنَّارَ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ الْخَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ.

في هذا الحديث: وجوب متابعة الإمام، وأنه تحرم مسابقته، والنهي هنا للتحريم.

وقوله: «فَلَا تَسْبِقُونِي»، أي: بالركوع وَلَا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف كما هو نص الحديث، فمن تعمد مسابقة الإمام في ركن من الأركان بطلت صلاته.

[ ٤٢٧] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟».

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صَورَةٍ جَمَارٍ؟».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، وَعَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِم، ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ صَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ صَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ صَدَّمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَمَادٍ مَيْرَ أَنَّ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَمَادٍ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَادٍ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَادٍ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَادٍ اللهُ وَحْبَهُ وَجْهَ وَجْهَ حِمَادٍ اللهُ وَحْبَهَ وَجْهَ وَجْهَا وَاللهُ وَجْهَةً وَجْهَا وَاللهُ وَجْهَا وَجْهَا وَاللهُ وَجْهَا وَعْلَالِهِ اللهُ وَجْهَا وَجْهَا وَاللهُ وَجْهَا وَجْهَا وَاللهُ وَجْهَا وَعْلَالِهِ اللهُ وَجْهَا وَجْهَا وَاللّهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالَةِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُمْ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُهُ وَالْمُ اللّهُ وَعْهَا وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَدَاقِ اللّهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَهُ وَالْمُهُ وَالْمُ الْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُ الْمُعْمُ وَلَهُمْ وَالْمُعُولُ اللهُ وَيْعِلَا اللهُ وَالْمُولِمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُلْمِ وَالْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِمُ ال

في هذه الأحاديث: وعيد شديد لمن سابق الإمام، فيدل هذا على أنه محرم، وهذا الفعل تبطل به صلاة من تعمده.



## بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

[٤٢٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْلُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».

[٤٢٩] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبْ مَنْ اللَّعْرَجِ عَنْ أَبْ هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدَّعَاءِ في الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

في هذا الحديث: وعيد شديد، يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة خاصة، والصواب: أن ينظر إلى موضع سجوده، أما في غير الصلاة فلا بأس، قال تعالى: ﴿أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَلِلَى يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَلِلَى السماء في السّماء في السماء في الدعاء خارج الصلاة، فقد جاء في بعض الآثار أنه على «رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السّماء» السّماء» (1) بعد الدعاء في الوضوء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢١)، وأبو داود (١٧٠).

## بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأَوَلِ وَالتَّراصِّ فِيهَا، وَالأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ

[ ٤٣٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْلُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ﴿ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنِي الصَّلَاةِ »، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَرَآنَا حَلَقًا، خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ »، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا فَقَالَ: ﴿ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ »، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهَا؟ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ.ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

[ ٤٣١] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَى «عَلَامَ تُومِئُونَ اللهِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعَ يَدَهُ عَلَى بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنْهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ».

وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتٍ - يَعْنِي: الْقَزَّازَ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَاتٍ - يَعْنِي: الْقَزَّازَ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ».

قوله: «شُمْسِ»:- بضم الشين، وإسكان الميم وضمها -: هي التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.

والمراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفع أذناب الخيل، يعني: تحركها، كأن المصلي عند السلام إذا سلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يشير بيده فيرفعها كذّنب الخيل، ويشير عند الصلاة بيديه يمينًا وشمالًا.

وفي هذه الأحاديث: مشروعية إتمام الصف الأول فالأول، ومشروعية المراصّة في الصف، كما تصف الملائكة عند ربها.

وفيها: أن الملائكة هكذا تصفُّ عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. وفيها: أنه لا يزيد «وَبَرَكَاتُهُ» وأنها زيادة ضعيفة (١).

وفيها: النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ رَخِيْكُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَلَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۹۹۷)، وابن خزيمة (۷۲۸)، وابن حبان (۱۹۹۳)، وعلقمة بن وائل بن حجر، قال ابن معين: «لم يسمع من أبيه شيئًا». جامع التحصيل، للعلائي (ص۵۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٥٣٢)، وأبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١٢)، وابن ماجه (١٤٢٩).

## بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا، وَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالإَرْدِحَامِ عَلَى الصَّف ِّلأَوَّلِ، وَالْسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ

[ ٢٣٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى- يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ- قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيسَى- يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ- قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيسْنَةَ، جَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْخَارِثِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ وَرْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو عَنْ عَلْقَمَةُ الْأَحْلَمِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ».

قوله: «أُولُو الأَحْلَامِ وَالنَّهَى»، أي: أصحاب العقول، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ﴾ [طه: الآية ٥٠].

وفي هذه الأحاديث: أن تقديم أولي الأحلام والنهى يترتب عليه مصالح، منها:

أُولًا: أن يكون العلماءُ والعقلاءُ في مقدمة الناس ليقتدوا بهم.

وثانيًا: أنه يحتاج الإمام إليهم إذا استغلق عليه القرآن، أن يفتح عليه أحدهم، وإذا احتاج إلى استخلاف يستخلف أحدًا منهم.

وفيها: الأمر بتسوية الصفوف، وأنه تجب تسويتها.

وفيها: أن اختلاف الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب، واختلاف الوجهات.

وقوله: «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ» الهيشات هي: الأصوات والصياح، فينبغي أن يكون السكون في المسجد.

[ ٤٣٣] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُجَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ». رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

في هذا الحديث: أمر يفيد الوجوب، وهو قوله: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ تَسُويَةَ الصَّفِّ مِنْ خَسْنِ الصَّلَةِ»، وفي لفظ: «فإنَّ إقامةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصلاقِ»(١)، وفي لفظ: «فإنَّ تسويةَ الصفوفِ مِن إقامةِ الصلاقِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣).

[٤٣٤] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتِمُّوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّ أَبْنُ صُهَيْبٍ - عَنْ أَنُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتِمُّوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّ أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي».

[٤٣٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».

[٤٣٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَيِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَيِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ يَغْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي عَهَا الْقِدَاحَ، وَتَى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله: «الْقِدَاحَ»، أي: السهام.

[ ٤٣٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

في هذا الحديث: بيان عظيم فضل الأذان، والصف الأول.

وقوله: «لَاسْتَهَمُوا»، يعني: لفصلت بينهم القرعةُ والسهم.

وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ»، يعني: التبكير للصلوات، ومنه: صلاة الظهر؛ لأنها تصلى في الهاجرة.

وقوله: «لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ»: فيه: المسابقة في التبكير إلى الصلاة.

وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ»، يعني: لو علموا ما فيهما من الأجر والثواب.

[ ٤٣٨] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا ، فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله ﴾.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمُسْجِدِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: وعيد شديد لمن تأخر عن الجماعة، وفي رواية أبي

داود: «حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ في النَّار»(١)، وفيه: أن مَن يتأخر يتشبه بالمنافقين، أَوْ يتشبه بالشيطان شيئًا فشيئًا، فيتأخر أولًا عن الجماعة، ثُمَّ يتأخر عن الوقت، ثُمَّ لا يؤديها بعد ذلك- عياذًا بالله.

[٤٣٩] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَن، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي عَمْرُو بْنُ اللَّهِيْثَمِ أَبُو قَطَن، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي مَمْرُو بْنُ اللَّهِيِّ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ: يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم لَكَانَتْ قُرْعَةً».

وقَالَ ابْنُ حَرُّب: «الصَّفِّ الأَوَّلِ، مَا كَانَتْ إلَّا قُرْعَةً».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ سُهَيْلِ، جِهَذَا الإِسْنَادِ.

قوله: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا»: هذه الخيرية في صفوف الرجال؛ لأنه كلما قربت الصفوف من الإمام فهو أفضل، فالصف الأول له أجره وأجر مَن خلفه. وقوله: «وَشَرُهَا آخِرُهَا»، أي: لبعدها عن الإمام، وقربها من النساء - إذا كان هناك نساء -.

وقوله: «وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا»، أي: من أجل بعدها عن الرجال؛ خوفًا من الفتنة وخشية التعلق.

وقوله: «وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»، أي: لقربها من الرجال.

أما إذا كان النساء يصلين منعزلاتٍ بعيداتٍ لا يرين الرجال؛ فالظاهر-والله أعلم- أن حكم صفوفهن حكم صفوف الرجال.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٧٩)، وابن خزيمة (١٥٥٩)، وابن حبان (٢١٥٦).

# بَابُ أَمْرِ النسِّاءِ الْمُصَلِيَاتِ وَرَاءَ الرِجِّالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ

[٤٤١] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَعْنَا وَهُ اللَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ. [ج، ٣٦٣]

في هذا الحديث: بيان ما أصاب الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم النبي على في أول الأمر ولا سيما في أول الهجرة من الشدة وضيق الحال، حتى إن هناك جماعة ما كان لهم أهل ولا مال، سكنوا في غرفة في المسجد يُسمّون أصحاب الصُّفّة، يعيشون على الصدقات التي تأتي من النبي على ومن المسلمين، كما ورد عن أبي هريرة قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِن أَصْحَابِ الصُّفّةِ ما منهم رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمّا إِزَارٌ، وَإِمّا كِسَاءٌ، قَد رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم، فَمِنْهَا ما يَبْلُغُ نِصْفَ السّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيكِهِ، كَرَاهِيَة أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ (ا)؛ ولهذا قيل هكذا في صفوف النساء إذا كن يصلين خلف الرجال، وليس بينهما حجاب.

وعن سهل بن سعد رَخِطْتُ قال: «كانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَاقِدِي أُزْرِهِم عَلَى أَعْنَاقِهِم، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٢)، ومسلم (٤٤١).

وهذا الأمر لهن إذا لم يكن هناك حاجز؛ لأن النساء كن يصلين مع النبي خلف الرجال، وليس بينهم حاجز، والآن في مؤخر المساجد مصلى خاص منفصل للنساء، وفي بعض المساجد يضعون مشراعًا، ففي هذه الصورة لا يستحب لهن التأخر.



## بَابُ خُرُوجِ النسِّاءِ إِلَى الْسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً

[ ٤٤٢] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جميعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِلًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، وَهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِلًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُخُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَبْلُخُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا».

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالُمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَسَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَ ؟.

في هذا الحديث: الإنكار الشديد على من عارض السنة، وهذا الحديث مقيد بما إذا لم يكن هناك ما يمنع النساء من الخروج إلى المساجد.

وهنا لما قال عبد الله بن عمر ﴿ اوي هذا الحديث - (لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا» رد عليه ابنه قائلًا: ﴿ وَاللّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ » فسبه عبد الله سبًّا قبيحًا سيئًا، وفي لفظ: ﴿ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ ﴾ (١) وذلك لأنه عارض السنة، وقد يكون قصده حسنًا، لكن كان تعبيره سيئًا.

وفيه: تأديب الوالد ولده، ولو كان كبيرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٤٣).

حَدَّثَنَا كَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

قوله: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»: ظاهر الحديث: أن النهي هنا للتحريم، فيحرم منعهن، ويجب الإذن لهن إذا وُجدت الشروط، من الحشمة، والحجاب، وعدم الطيب كما ورد في الحديث: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا»، وسيأتي بعده، وعدم التعرض للفتنة والريبة، سواء كانت شابة أو عجوزًا.



حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِلًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنّ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»، فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أَقُول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَتُقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ !!. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بَهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَابْنُ رَافِع قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍ وَ فَلَا وَسُولُ اللهِ ﷺ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ عَمْرٍ فَالَ اللهِ ﷺ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ»، فَقَالَ ابْنُ لَهُ - يُقَالُ لَهُ وَاقِدُ -: إِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا ! ! .

قوله: «فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا»، يعني: حيلة للفساد والشر.

وقوله: «فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ»، يعني: زجره ونهره.

وفي هذا الحديث: أن الواجب على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله أمر رسوله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٩٠).

وفي القصة الأولى أن ولد ابن عمر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا اللهِ سَعِيدً- يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ- حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ ابْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ الْ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ الْ لَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَفِي عَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ وَيْبَ اللهِ الْقَطَّانُ عَنْ بُحُمَّدِ بْنِ الْمُولُ اللهِ عَنْ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَلَكَ الْمَالُ اللهَ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ا

[٤٤٤] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ».

في هذا الحديث: جواز تسمية العشاء بالآخرة، وتسمية المغرب العشاء الأولى، وهما العشاءان، كما في صخيح البخاري(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/١١٧).

قوله: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعُهُنَّ الْسَجِدَ»: هذا كلام مسند إلى عائشة على الله وإلا فالرسول على مُشرِّع، وهو إنما يشرِّع بوحي من الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى النَّهُ: الله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمان، فهذا التشريع عام إلى يوم القيامة، فإذا لم يوجد محظور فلا تمنع المرأة في أول الزمان وفي آخر الزمان، وإذا وجد المحظور مُنعت.

## بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً

[٤٤٦] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ؛ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَكَا بَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلا تُخَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا الْسَرَاءِ: الآية ١١٠٥ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَالْاسِرَاءِ: الآية ١١٠٠ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَالْاسِرَاءِ: الآية رَاعَ عَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ فَيْفِ -: ﴿ وَلا جَمَّهُ مُ سِيلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ [الإسراء: الآية ١١٠] ، يعني: لا تجهر بقراء تك، حتى يسمعه المشركون، فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء: الآية ١١٠]، فتكون القراءة سرًّا فلا يسمعها أصحابك، بل تكون بين الجهر وبين الإخفاء، وهذا من التوجيهات الربانية للنبي عَلَيْهُ.



[٤٤٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا يَعْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً - فِي قَوْلِهِ رَبِّكَ: ﴿ وَلَا تَجَهَّرُ بِصَلَالِكَ وَلَا تَخَافِتُ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً - فِي قَوْلِهِ رَبِّكَ: ﴿ وَلَا تَجَهَّمُ رَابِ مِسَلَالِكَ وَلَا تَخَافِتُ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً - فِي قَوْلِهِ مَنْ اللَّعَاءِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ۚ يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - . ح ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ . ح ، قَالَ أَبُو وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ . ح ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، جَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ . كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، جَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

قول عائشة: «أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ»: تقصد قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسرَاء: الآية ١١٠] وهذا أحد القولين في تفسير الآية .

والقول الثاني: نزلت في الصلاة، وهو مروي عَنِ ابْنِ عباس ﷺ (۱<sup>۱)</sup>، وهو أرجح.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير (١٥/ ١٢٩).

### بَابُ الْإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

[٤٤٨] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْخَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاس - في قَوْلِهِ عَلْ: ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ ـ لِسَانَكَ ﴾ [القِيَامَة: الآبة ١٦] - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْى، كَانَ مِّمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّك بِدِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِهِ ﴾ [القِيَامَة: الآية ١٦] أَخْذَهُ، ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُم وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القِيَامَة: الآية ١٧] إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَؤُهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَيِّعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [القِيامَة: الآية ١٨] قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القِنامة: الآية ١٩] أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِك، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَق، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ. [خ: ٤٩٢٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - في قَوْله: ﴿ لَا نُحُرِّكُ بِدِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِهِ [القِيَامَة: الآية ١٦] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَليه يُحَرِّكُهُمَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحِّرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّك بِهِ ـ لِسَانَك لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ١ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٧،١٦، قَالَ: جَمْعَهُ في صَدْرِكَ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [القِيَامَة: الآية ١٨] قَالَ: فَاسْتَمِعْ، وَأَنْصِتْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ، قَرَأَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ كَمَا أَقْرَأُهُ. [خ: ٥]

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ [القِيامَة: الآية ١٧]»: كان ﷺ في بداية الوحي يحرك لسانه بالقرآن إذا قرأ جبريل حتى يحفظه، فوعده الله بأن يثبت القرآن في صدره ﷺ.

# بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِن ِّ

[ ٤٤٩] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجِنِّ، وَمَا رَاهُمْ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عَكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ، فَوَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ الشَّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ سَيْءِ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، فَانْظُلُقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا، فَامْ سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَمَعَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفُرُ الَّذِينَ إَلَى الشَّمُولُ اللهُ عَلَى الشَّمُوا لَهُ وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَعْنَا قُرَانًا عَبَىٰ شَعْرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى الشَّدِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَلَى أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِي (الحَنَ الآنَهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهُ مُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى نَبِيّهُ مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

في هذا الحديث: بيان لما حصل بعد بعثة النبي ﷺ، فقد شُدِّدت تحركات السماء، وأُرسِلت الشهب على الشياطين؛ ولهذا قال الله تعالى – عن الجن – : ﴿وَإَنَّا لَمَسَّنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَكُهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ [الجن: الآبة ١٨]، وكانوا قبل بعثة النبي ﷺ يسترقون السمع، أي: يتلصصون أخبار السماء.

[ ٤٥٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةً: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ، قَالَ: هَلِيَّا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَاءٍ مِنْ اغْتِيلَ، قَالَ: هَلَيْهِ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَطَرَأْتُ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ»، قَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمْبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ»، قَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمْبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ»، قَالَ: «أَنَا عَظْم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ وَلَوْدَ مَا يَكُونُ خُمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفَ لِدَوَابِكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ الله يَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث، من قول الشعبي، مفصلًا من حديث عبد الله، وَحَدَّثَنَاهُ أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِلَى وَلْهِ: «وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

قوله: «اسْتُطِيرَ»، يعني: طارت به الشياطين.

وقوله: «واغتِيلَ»، يعني: قُتل خفية؛ فقد خافوا على الرسول ﷺ؛ لأنهم فقدوه ولم يجدوه.

وفي الحديث الأول- حديث ابن عباس على النبي علم لله لله لله لله الله علم

بالجن، وفي حديث علقمة رَضِي أنه علم وقرأ عليهم القرآن، فهما قصتان: القصة الأولى قديمة، والقصة الثانية متأخرة.

وقصة ابن مسعود رَوْقِي فيها: أنه أتاه داعي الجن، وعلم بهم، وأما في القصة الأولى في مكة ففيها: أنه جاءه الجن واستمعوا له، ولم يعلم بهم عليه.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ. وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

في هذا الحديث: أن عبد الله ودَّ أن يكون مصاحبًا للنبي ﷺ؛ لما يحصل له من الخير بصحبة الأخيار، ففيها خير عظيم، ونبينا ﷺ أفضل الناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقظني (١٥٢).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آَنَا النَّبِيَّ عَلَيْ بِأَلِحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ - يَعْنِي: ابْنُ مَسْعُودٍ - أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

قوله: «آذَنَتُهُ»، يعني: أعلمتهم به شجرة، فجعل الله فيها التمييز، كما جعل في الجبال تمييزًا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: الآية ١٤] وكما جعل في الحجر تمييزًا، فسلم على الرسول ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٩).

# بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

[٤٥١] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ - يَعْنِي: الصَّوَّافَ - عَنْ يَعْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَالْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، أَبِي قَتَادَةَ وَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، فَيُقَصِّرُ فَيُقَصِّرُ وَيُقَصِّرُ وَيُقَصِّرُ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ، وَأَبَانُ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ غَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنّ النّبِيّ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ غَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنّ النّبِيّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

في هذا الحديث: أنه تُقرأ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأما في الأخريين فظاهر الحديث أنه يقتصر على الفاتحة. وفيه: مشروعية تطويل الركعة الأولى، كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَوَلَيْكُ قال: «فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، قَدْرَ قِرَاءَةِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَوَلِيْكُ السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَييْنِ، قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ الْأُخْرَييْنِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَييْنِ، قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِك، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَييْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَييْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَييْنِ مِنَ الْعَصْرِ، عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِك، وَلَمْ الأُخْرَييْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِك، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ يَنْ الْمَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِك، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ شَلَاثِينَ آيَةً ﴾ () يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ شَلَاثِينَ آيَةً ﴾ () فَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ﴾ () يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ شَلَاثِينَ آيَةً ﴾ () فَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً ﴾ () يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٢).

وأحيانًا كان يُسمِع ﷺ بجملة أو بكلمة ليُعلِم أنه يقرأ، وهذا مشروع لمن كان في الليل، أوْ لم يكن هناك محظور، أوْ كان هناك أحد يؤذيه.

[201] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي الطُّهْرِ وَالْعَصْر، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْر، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْخُورَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا اللَّهُ مُرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا اللَّهُ مُرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا اللَّهُ مُرَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَدُرُ أَبُو بَكُرِ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَ لَ الْمَالِي اللهُ اللَّهُ مُنَالِقُ اللَّهُ مَنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَدُرُ أَبُو بَكُرِ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَ لَكَ الْمَالَ اللَّهُ مُنَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْعُصْرِ عَلَى النَّعْضِ الْمُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُصْرِ عَلَى النَّعْضِ الْمُنْ الْمُعْمَ عَلَى النَّعْمِ الْمَالِي اللَّيْنِ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْمِ فِي الْمُولِي اللْمُ الْمُعْمِ عَلَى اللْعُلْمِ الْمُ الْمُعْرِ فِي رِوَايَتِهِ:

قوله: «نَحْزِرُ»، أي: نُقَدِّرُ.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يُقرأ- أحيانًا- في الركعتين الأخريين قدر سورة السجدة، وفي الحديث الآخر: «قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً» (1)، وفي حديث آخر: «عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ» (٢)، يعني: قدر خمس عشرة آية، سبع منها الفاتحة، ومعها نحو ثماني آيات؛ فدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر زيادة على الفاتحة.

وفيه: دليل على أنه على القاتحة في العصر، يقرأ في الأوليين قدر خمس عشر آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، فدل على أن العصر أخفُ من الظهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٥٢).

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوح، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ أَي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَقْرَأُ فِي عَنْ أَبِي الصِّدِّ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - قَدْرَ قَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوَ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعُصِر فِي الرَّحْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِك.

[٤٥٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَنَى مَا أَخْرِمُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَنَى مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِف فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُ عِنْهُا، إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِف فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قوله: «أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكُوا سَعْدًا»، أي: ابن أبي وقاص رَيَّا فَيُهُ، وكان أميرًا عليهم.

ُوقوله: ﴿وَأَحْذِفُ﴾، يعنى: أختصر.

وفي هذا الحديث: أن سعدًا رَوْفَيَ كان أميرًا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة، وظلموه، حتى قالوا: لا يحسن الصلاة، مع أنه صحابي جليل من السابقين الأولين.

وفيه: أن السنة في الركعتين الأخريين أن يكونا أخفَّ من الركعتين الأوليين.

وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مَنْ بِنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَوْكَ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ! قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ - أَوْ: ذَاكَ ظَنِّى بِكَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ الْمُنِ سَمُرَةَ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ!. [208] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِم - عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذَّهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيع، الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذَّهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيع، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، عَا يُطَوِّلُهَا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - وَهُوَ مَلْغُورُ عَلَيْهِ - فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ مَمْ مُكْثُورُ عَلَيْهِ - فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَيْهٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي هَوُلاءِ عَنْهُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَيْهٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَلكَ مِنْ خَيْرٍا فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَدَاكُ مِنْ خَيْرٍا فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمُحِدِ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

قوله: «قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاقِ!»: فيه: أن أهل الكوفة من قديم كانوا مشاغبين، وذلك منذ عهد عمر يَخْشِينُ.

قوله: «أَبَا إِسْحَاقَ»: هي كنيته.

وجاء أنهم لما شكوه أرسل عمر رَضِ الله الله الكوفة، فمر على ما

يقارب الثلاثين مسجدًا، وقيل: على مائة مسجد، ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه، وكان الناس يثنون على سعد خيرًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة، قال: «أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدُ: فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدُ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ، اللهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْد، قَالَ عَبْدُ الْمِلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ سَعْد، قَالَ عَبْدُ الْمِلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لِيَعْمِزُهُنَّ اللّهِ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرُقِ يَعْمِزُهُنَّ (1).

فتن بدعوة سعد، فدعوة المظلوم مستجابة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٥).

### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ

[ [ 200] وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْسَائِبِ قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ المسيب العابدي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُ عَيْقٍ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ عَالَى ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ، أَوِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ سَعْلَةً، فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِر ذَكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِر قَلْي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِر ذَلِكَ، وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَاصِ . فَرَكَعَ، وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَاصِ . عَمْرٍو، وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ الْعَاصِ .

في هذا الحديث: بيان ما كان يقرأ به النبي على في صلاة الفجر، وأنه على قرأ سورة: ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقسمها بين الركعتين، وكان هذا في مكة عام الفتح. وقد ورد عن أُمِّ سَلَمَةَ على قَالَتْ: شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أُنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي أَنِّي وَعَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً»، فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، وَكِتَابِ مَسْطُورِ (۱).

وقوله: «وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ»: هذا خطأ، فهذا عمرو آخر، كما قال النووي يَخْلَلهُ: «قال الحفاظ: قوله ابن العاص غلط، والصواب حذفه وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي؛ بل هو عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٥٣).

الحجازي كذا ذكره البخارى في تاريخه وابن أبي حاتم وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين (١).

[ ٤٥٦] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّهُ ابْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْدٍ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: الآبة ١٧].

قوله: «سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: الآية ١٧]»، يعني: سورة التكوير، وفيه: أنه عَلَيْهِ كان يقرأ - أحيانًا - في الفجر بأنصاف المفصل، كسورة التكوير، وفيها: ﴿وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: الآية ١٧]، لكنه في الغالب كان يقرأ من الطوال.

[٤٥٧] حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَقْتُ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ مَا قَالَ: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ وَاللهُ أَدْرِي مَا قَالَ.

قوله: «فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ»: كأنه ما فهم معناها، فجعل يرددها.

والظاهر من كلام قطبة بن مالك رَوْقَتُكُ: أن هذا اجتهاد منه، أَوْ أنه كان يريد فهم معناها، فجعل يرددها دون انتباه، وذكر ابن رجب الحنبلي كَظَّلْلُهُ

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٤/ ١٧٧).

أَن الإمام أحمد تَظَلَّلُهُ قال: في هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِى ۗ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعرَاف: الآية ٢٠٤] «أجمعوا أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وفي الخطبة» (١)، ويؤيده: ما رواه مسلم: «فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ» (٢).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلَعٌ نَظِيدُ ﴾ [ن: الآية ١٠]. النَّبِيَّ عَلَيْهَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلَعٌ نَظِيدُ ﴾ [ن: الآية ١٠]. عَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّبْحَ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: عَلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّبْحَ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعٌ نَظِيدٍ إِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّابِ اللهِ ١٠]، وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَى اللهِ ١٥) وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَى اللهِ ١٤]، وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَى الْكَالُ مُعْبَدُ مَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُصَلِّى بَنُ بَنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُسَمَلُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِحُونَ وَالْفَجْرِ بِحُونَ وَالْفَجْرِ بِحُونَ وَالْفَجْرِ بِحُونَ وَالْفَرُ وَلَ النَّهِ الْ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا.

قوله: «وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا»: المعنى يحتمل أمرين:

أحدهما: أن المراد أن الصلوات التي بعد الفجر: وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، كانت أخفَّ من الفجر.

والثاني: أن المراد أن صلاته الفجرَ بعد ذلك كانت تخفيفًا.

والمعنى الأول أرجح؛ لأن النبي ﷺ استمر على قراءة هذه السور إلى وفاته، وقرأ بالطور في الفجر في حجة الوداع، وهي في آخر حياته.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن رجب (٨/٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٥٧).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع - قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ هَوُلَاءِ، قَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِهِ فَقَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِهِ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِهِ فَقَالَ: وَأَنْفَرُءَانِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ إِلَاهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِ لِهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْهُ إِلَيْهِ الْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُرَاهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[٤٥٩] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِهُ وَالنَّبِيُ النَّبِيُ النَّهُ وَفِي الطَّبْحِ أَطُولَ بِهِ وَالنَّذِ اللهِ الآية ١]، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

قوله: «كَانَ النَّبِيُ عَلَيْتِ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [الليل: الآية ١]»، يعني: أن هذا كان في بعض الأحيان، فإنه كان يقرأ في الظهر ﴿ الْمَ ۚ ۚ ۚ ۚ لَهٰ نَيْلُ ﴾ هذا كان في بعض الأحيان، فإنه كان يقرأ بـ ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [الليل: الآية ١]. السجدة، أوْ قدر ثلاثين آية كما سبق، وربما قرأ بـ ﴿ وَالنِّلِ إِذَا يَعْشَىٰ ﴾ [الليل: الآية ١].

[٤٦٠] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِعَنْ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ. بِرُسَيِّجِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الأَعلى: الآية ١]، وَفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

قوله: «وَفِي الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»: فيه: بيان أن صلاة الصبح أطول الصلوات، قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ الِنَ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ صلاة الفجر قرآنًا ؛ لأن أطول ما فيها القراءة، قوله: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: الآية ٧٧]، يعني: وصلاة الفجر ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: الآية ٢٨]، يعني: وصلاة الفجر ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: الآية ٢٨] أي: تشهدها الملائكة.

[٤٦١] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

قوله: «صَلَاقِ الْغَدَاقِ»: هي صلاة الفجر.

وقوله: «مِنَ السِّقِّينَ إِلَى الْمِائَةِ»، يعني: يقرأ في الركعة الواحدة من ثلاثين إلى خمسين آية.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُؤْدِ مَا الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

[٤٦٢] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنَيَّ، لَقَدْ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُمْ فَ ﴾ [المُسَلات: الآبة ا]، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَلَا اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَلَا اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَلَا اللهِ عَلَيْ الْحَرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَلَا اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْ الْمُعْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[ ٤٦٣] حَدَّثَنَا يَجَّيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ ٱلطُّورَ ﴾ [البَقَرَة: الآبة ٢٣]، في الْمُغْرب.

وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَّيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: أن أم الفضل على النبي على يقرأ به وألفرسكت النبي على يقرأ به وألفرسكت والمُرسكت النبي على أنه كان يقرأ به المغرب، وحديث جبير والتقوة الله المغرب به وحديث على أنه على أنه على أنه على أنه المغرب المقول المفصل كل وألفرسكت والمُرسكت والمُرسكة والمُرسكت والمُرسك والم

وقيل: إنه داوم على قراءة القصار في المغرب.

وينبغي للإمام أن يقرأ كثيرًا بالقصار في المغرب، وأحيانًا به وَٱلْمُرْسَلَتِ اللَّهِ ١]، وأَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ ١]، وما أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ ١]، وما أشبهها.



### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

[ ٢٦٤] حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّقَنَا أَبِي، حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِ: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْوُنِ ﴾ [النِّن: الآية ا] وَدُو ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّقَنَا لَيْثُ عَنْ يَحْيَى - وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي عَدِيِّ بْنِ قَالِينِ وَالزَّيْوُنِ ﴾ [النِّن: الآية ا] . اللهِ اللهِ عَدِيِّ بْنِ قَالِينِ وَالزِّينُونِ ﴾ [النِّن: الآية ا] . حَدَّقَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِ ﴿ وَالنِّينِ وَالزِّينُونِ ﴾ [النِّن: الآية ا] . حَدَّقَنَا أَبِي، حَدَّقَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّقَنَا أَبِي ، حَدَّقَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ الْعِشَاءِ وَالزِّينِ وَالزِّينَ وَالْزَينُونِ ﴾ [النِّن: الآية اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ قَرَأَ فِي الْعِشَاء ، فَمَا الْبَرِءَ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّقَنَا أَبِي ، حَدَّقَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبَوْنِ ﴾ [النِّن: الآية ا] ، فَمَا سَمِعْتُ النَّبِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّيْوِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالنِّيْنِ وَالْزَيْنُ وَالْنَا اللهِ ال

في هذه الأحاديث: أنه ﷺ ربما قرأ في العشاء بالقصار من المفصل، وكان في الغالب يقرأ بأوساط المفصل، وفي حديث معاذ أنه قرأ بوسَيِّج أَسَمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى [الأعلى: الآية ١]، و ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا ﴾ [السّمس: الآية ١]، و ﴿ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴾ [النّاشِية: الآية ١] .

وطوال المفصل تبدأ من: ﴿قَنَّ إلى ﴿عَمَى ﴿ وَأَنصافه من: ﴿عَمَ ﴾ وأنصافه من: ﴿عَمَّ ﴾ إلى ﴿وَالشَّحَىٰ ﴾ ، والقصار من: ﴿وَالضَّحَىٰ ﴾ إلى آخر القرآن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٥).

[570] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ عَنَى أَنْ فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلُ، فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلُ، فَالْمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحُرَفَ رَجُلُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: يَا وَاللهِ، وَلاَتِينَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاذًا مَلَى مَعَكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَكَ الْعَمْرُونِ إِنَّ أَبَا الزَّبِيرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ بِكَذَا، وَاقْرَأْ بِكَذَا» وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضَّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبُّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضَّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى، فَقَالَ عَمْرُون نَحْوَ هَذَا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتُ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِم، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْهِ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْهِ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ وَسُولِ الله عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْهِ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ وَسُولِ الله عَلَادُ؟! إِذَا أَمُنْتَ النَّاسَ، فَاقْرَأْ بِهِ وَالشَّمْسِ وَضَعَها [السّس: الآية ١]، وَهُ أَتْمَلُ وَالْعَلَى: الآية ١]، وَهُ أَقْرَأْ بِاسِمِ رَبِكَ الْعَلَى: الآية ١]، وَهُ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَلَى: الآية ١]، وَهُ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَلَى: الآية ١]، وَهُ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِكَ الْعَلَى: الآية ١]،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلَّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بِنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ،

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعْدِ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ.

في هذا الحديث: أنه لا بأس بإعادة الجماعة، فالإنسان إذا صلى في مسجد، ثُمَّ ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون يصلي معهم، وتكون له نافلة، حتى صلاة العصر وصلاة الفجر؛ لأن النبي عَلَيْ أنكر على من رآه جالسًا لما صلى بالناس في مِنَى، فقال: «مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنا؟» قَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلا، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، رُسُولَ اللهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلا، إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلَيًا مَعَهُمْ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةً» (١٠).

وهذا معاذ رَخِ الله كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، فكانت له فريضة، ثُمَّ يذهب إلى قومه فيؤمهم؛ لأنه أقرأهم، فتكون له نافلة، ولهم فريضة.

وفيه: جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، والرد على من أنكر ذلك من الحنابلة وغيرهم؛ لاختلاف نية الإمام والمأموم (٢)، واستدلوا بقول النبي والحنابلة وغيرهم؛ لاختلاف الإمام لِيؤتم بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، لكن هذا لا يدل على أن الاختلاف المنهي عنه هنا هو اختلاف النية.

فمن صلى الظهر خلف من يصلي العصر فلا بأس، أو العكس، كمن صلى العصر خلف من يصلي الظهر، أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة، أو جاء في صلاة التراويح والناس قد صلوا فيصلي معهم، فإذا سلم الإمام يتم صلاته، فلا بأس بهذا.

وفيه: أن معاذًا رَخِوْلُتُكُ كان يطيل الصلاة، وأنه من حرصه وحفظه للقرآن افتتح البقرة، يريد أن يقرأ البقرة كاملة، لكن هذا الرجل جاء متعبًا منهكًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٤٧٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢٧٦)، مطالب أولى النهي، للرحيباني (١/ ٤١١).

فلما رأى معاذًا افتتح البقرة وعرف أنه سيطيل انحرف وسلم وصلى وحده، فقيل له: نافقت، لماذا تترك الجماعة وتصلي وحدك؟ فقال: والله لآتين رسول الله عَلَيْهُ فأخبره، فأتى النبي عَلَيْهُ فأخبره، فأنكر النبي عَلَيْهُ على معاذ عَلِيْهُ تطويله.

وبعض الناس يتعلق بقوله على: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَانٌ أَنْتَ؟» فيستدل به على التخفيف المفرط، وهذا غلط؛ فالصلاة لا بد فيها من الإتمام والطمأنينة، والنبي على كانت صلاته تخفيفًا في إتمام، بخلاف بعض الناس الذين ينقرون الصلاة نقر الغراب؛ وهذا منهي عنه لحديث: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» (١).

وكان ﷺ له في الركوع والسجود عشر تسبيحات مع التدبر، وكان يقرأ في الفجر بالستين آية، وهذا تخفيف، فما زاد عن صلاة النبي ﷺ فهو فضل، وأما صلاة النبي ﷺ فهي عين التخفيف.

وفيه: أنه من طرأت عليه مشقة، أَوْ كان مريضًا متعبًا، وَلَا يستطيع الإتمام، فيجوز أن ينفرد لعذره.

وفيه: استحباب قراءة هذه السور وأمثالها من الطوال في صلاة العشاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١١٥٣٢)، والدارمي (١٣٦٧)، وابن خزيمة (٦٦٣)، وابن حبان (١٨٨٨).

## بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامِ

[٤٦٦] وَحَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ يَغْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَمَا فَقَالَ: إِنَّى لَا تَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا وَقَالَ: «يَا فَقَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْخَاجَةِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ نُمَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، في هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْل حَدِيثِ هُشَيْم.

[٤٦٧] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ الْحُمْنِ الْحُزَامِيُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: الْحِزَامِيُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفَّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخِفِّفْ الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْضَعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ».

في هذه الأحاديث: الإيجاز مع الطمأنينة في الصلاة، كما كانت صلاة النبي على النبي على النبي المسلح عشر تسبيحات في الركوع، وعشر تسبيحات في السجود، وعليه فلو سبح المصلي خمسين تسبيحة - مثلًا لكان هذا تطويلًا.

وفيها: أنه من كان يصلي وحده فليطول ما شاء، فليس أحد متعلقًا به، ولو قرأ القرآن كله في ركعة؛ كما يروى عن عثمان رَوَّا الله الله أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة (١٠).

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ قَالْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الشَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْخَاجَةِ».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ السَّقِيمَ: «الْكَبِيرَ».

[٤٦٨] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ عُثْمَانَ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا، قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ»، فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي نَفْسِي شَيْئًا، قَالَ: «تَحَوَّلْ»، فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمًا فَلْيُحَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحُدَهُ وَكُذَهُ وَلِيَّ فَيُهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحُدَهُ وَلِنَّ فِيهِمُ الْمُعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْجَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحُدَهُ وَلَيْ فَلْمُ لَيْكَنِي شَاءَ».

في هذا الحديث: أن عثمان بن أبي العاص رَوْطُيُّ كان في نفسه شيء من

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٤٧٨٢)، وفي الشعب (١٩٩٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٧٦).

الوساوس، وفي اللفظ الآخر: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ وَ اللَّهِ، أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَاثْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي (١٠).

حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا كُمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْلُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَمُنْتَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَمُنْتَ قَوْمًا فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ».

[٤٦٩] وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ. [خ: ٧٠٦]

قوله: «كَانَ يُوجِزُ في الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ»، يعني: أنه لا بد من الإيجاز مع الإتمام، أما إذا كان هناك إيجاز مع إخلال بالطمأنينة، فالصلاة باطلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٣).

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَام.

وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بَنْ يَغْيَى، وَيَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلً حُجْرٍ، قَالَ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَّاةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً، مِنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ.

[ ٤٧٠] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّبِيِّ مَعَ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَنْسُ عَكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ - أَوْ: بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

[خ: ۲۰۹]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي كَاءُ وَالصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ لَاَدْخُلُ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةٍ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ».

في هذا الحديث: أن النبي عَلَيْ كان أرحمَ الناس، ومن رحمته عَلَيْ وشفقته أنه كان إذا سمع بكاء الصبي قرأ بسورة قصيرة؛ مخافة أن يشقَ على أمه من شدة وجدها به.

وفيه: أن النساء كن يصلين مع النبي ﷺ في مسجده.

## بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامِ

[ ٤٧١] وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ حَامِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مُمَيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ حَامِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُونَ الْمَا عَنْ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

في هذا الحديث: أن صلاة الرسول ﷺ متناسبة في الأركان، فكلها كانت متقاربة، ما خلا القيام والقعود (١)، فيكونان أطول من باقي الأركان.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلِّ، قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ، فَأَمَر أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الاَّرْضِ، وَمِلْءَ مَا شَعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِلَا الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِلَا الْحَكُمُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، قَالَ الْحَكُمُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَنِي وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَنْ أَنِ السَّعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ وَلَكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَنْ أَلِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا. لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٢).

حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ شُعْبَةُ عَنِ الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاس، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[ ٤٧٢] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِنَا، قَالَ: قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِنَا، قَالَ: فَكَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

[٤٧٣] وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا مَهْادٌ، أَخْبَرَنَا قَابِتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مُتَقَارِبَةً، وَكَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، مَدَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ.

قوله: «قَدْ أَوْهَمَ»، يعني: قد نسي، يقوم بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يقول القائل: قد نسي، أي: من طول القيام، وإذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين جلس حتى يقول القائل: قد نسي، وهذان الركنان يخففهما كثير من الناس، والأحناف لا يطمئنون فيهما (١١)، وهذا غلط؛ فقد يؤدي التخفيف فيهما إلى بطلان الصلاة، وهو خلاف سنة الرسول على الرسول المله المرسول المرسول المله المرسول المرسول

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ١٠٥).

#### بَابُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ

[٤٧٤] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ -: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمَّ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى رَسُولِ اللهِ عَنِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمَّ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنِي جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يَخِرُّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَدًا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْنِي- يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي اَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ- وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ»، لَمْ يَعْنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِقَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْنِبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُنْ مَعْ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِئَنْ حَمِدَهُ»، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْض، ثُمَّ نَتَبِعُهُ.

حَدَّثَنَا زُهَيُّرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبَانُ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِ لَا يَعْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، جَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ- أَبَانُ، وَغَيْرُهُ- قَالَ: حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ.

في هذه الأحاديث: أن الصحابة ولله كانوا يتابعون النبي الله وَلَا يَسَابِقُونه، فلا يتحركون حتى يضع جبهته على الأرض ساجدًا، فإذا تمكن وانقطع صوته تبعوه، وهكذا السنة.

وفيها: مشروعية متابعة المأموم لإمامه، وأنه يأتي بالأفعال بعد انقطاع صوت تكبيره.

[٤٧٥] حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ - مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْقِ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْقِ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: (وَلَا آنَيْمَ بِالْخَنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.

في هذا الحديث: أن النبي على كان يقرأ في الفجر بأوساط المفصل؛ كسورة التكوير، وقرأ مرة في الفجر بالزلزلة، كررها في الركعتين<sup>(۱)</sup>، ولكنه في الغالب كان يقرأ في الفجر من الستين إلى المائة آية كما سبق تفصيله في بابه.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٨١٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١).

## بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

[ ٤٧٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، وَوَكِيعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ صَعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ شَعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ شَعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْخَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ، مِلْءَ رَسُولُ اللهَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ الدُّعَاءِ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَعْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَعْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخ».

حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ؛ «مِنَ الدَّنسِ». «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ»، وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: «مِنَ الدَّنسِ». [٤٧٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمْشُقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ الدِّكُوعِ قَالَ: اللهَمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللّهُ وَيُهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْخَدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْخَدْد، مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ وَلَلْ الْفَهُمَ لَا النَّنَاءِ وَالْمُجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ، اللهُمَّ لَا بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمُجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ، اللهُمَّ لَا

مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّنَا الْمُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ جَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَمَّانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مَنْكَ الْحَدِّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى قَوْلِهِ: «وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَا بَعْدَهُ.

في هذه الأحاديث: استحباب هذا الذكر بعد ما يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، وما زاد عليه فهو سنة.

ومن أكمل ما ورد في هذا: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْجَدِّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ».

وقد جاءت «أهْلَ» بالنصب على تقدير منادى مضاف وأداة النداء محذوفة، أي: يا أهلَ الثناء والمجد، وجاءت بالرفع خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: أنت أهلُ الثناء.

وقوله: «لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ»، يعني: لا أحد يمنع ما أعطيتني يا الله، فإذا أعطى الله أحدًا فلا يستطيع أحد أن يمنعه، وَلا معطي لما منعتني يا الله، فإذا منع الله أحدًا فلا يُعطَى، كما قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِللّهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ وَالله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِللّهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ وأطر: الآية ٢]، وفي الحديث: «يَا خُلَامُ، إنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ

تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ اللهَ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ الْجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَشْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتْ الطَّحُفُ» (١). الصَّحُفُ» (١).

وقوله: «وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ: الحظ والغنى والجاه والمال والسلطة؛ فلا ينفع صاحب الحظ إلا طاعة الله رهب ومن يستعمل هذا الغنى والمال والجاه في طاعة الله نفعه، لكنه لا ينتفع بهذا المال أو الجاه والسلطان وحده بدلًا من العمل الصالح، وفي الحديث الآخر: «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (٢).

والجَدُّ- بفتح الجيم- يطلق على الحظ وعلى العظمة، كما في دعاء الاستفتاح: «وتعالى جدك» (٣) ، أي: ارتفعت عظمتك، وكما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا ﴾ [الحن: الآبة ٣] ، يعني: تعالت عظمته وكبرياؤه وَهُلِآنَ ، ويطلق الجد على والد الأب، فيقال: هذا جد فلان، يعني: أبا أبيه، أما الجِدُّ- بكسر الجيم- فهو الاجتهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٩٩).

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنَى ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنَى السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ، إِلَّا الرُّوْفَيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ، إِلَّا الرُّوْفَيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ وَالْمَالُ الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَمُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، فَيْلَ وَإِنَّى اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمُولُ فِيهِ الرَّبُ سَحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْسِ قَالَ الْمُهُ مَعْصُوبُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: السُّهُ مَا بَنُ مُبَعِد بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ السِّيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُبَتِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا مُرْسُلُ اللهُمَّ هَلْ بَلَّهُ مَا نَعْنُ مُرَاتٍ وَيَهِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ هَلْ بَلَاهُمَ هَلْ بَلَاهُمَّ هَلْ بَلَاهُمَّ هَلْ بَوْلُ حَدِيثِ سُفْيَانَ. الرَّوْفَيَا، يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ. الرَّوْفَيَا، يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوْ تُرَى لَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

في هذا الحديث: أن النبي ﷺ أخبر بانتهاء النبوة، وأنه لم يبق إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له، وهو داخل في قوله تعالى: ﴿لَهُمُ ٱللَّشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يُونس: الآية ٢٠] فالبشرى تكون للمؤمن بالرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين عليه في الحياة الدنيا، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بهذه الرؤيا، بل تزيده نشاطًا وقوة في العبادة.

وفيه: النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود؛ ولهذا قال علي «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَيْلًا»، أي: تقول: سبحان رب العظيم، وكذا الدعاء

التابع للتسبيح؛ كقولك: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي»(١). وفي السجود يكثر من الدعاء؛ ولهذا قال النبي عَنَّى: «وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» والمعنى: حريُّ أن يستجاب لكم. وفيه: أنه عَنَّى يستشهد الله عليهم بأنه بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة يقول: «اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» وفي أعظم مجمع، يوم عرفة، يوم خطب الناس فقال: «اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (١) قالوا: اللهُمَّ نَعَمْ، فَرَفَعَ إصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَشْهِدُ اللهَ عَلَيْهِمْ، فشهد له الصحابة بالبلاغ، ونحن نشهد بأنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة عَنِّى، وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته عَنَّى فقد بلغ وحذر وأنذر، ولم يترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شرًّا إلا حذر الأمة منه،

وفي حديث حجة الوداع من الفوائد: أن الله في العلو؛ لأنه عَلَيْ وفع إصبعه إلى السماء.

وفيه: أنه لا بأس بالإشارة إلى أن الله في العلو، خلافًا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن الله في العلو، ويقولون: أنتم تفعلون هذا لأنكم مشبهة، جعلتم الله متحيزًا محدودًا، وهذا من أبطل الباطل؛ فالله تعالى في العلو، وهو فوق، وعلمه في كل مكان في العلو، وهو فوق، وعلمه في كل مكان في العلو،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٤)، ومسلم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٣٩).

[ ٤٨٠] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا. وَحَدَّثَنَا أَبُو لُسَامَةَ عَنَ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: وَحَدَّثَنَا أَبُو لُسَامَةَ عَنَ الْوَلِيدِ - يَعْنِي: ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّ ابْنَ كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعً، أَوْ سَاجِدً.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

قوله: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسَّجُودِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ»: هذا من ورع علي رَفِيْكُ، وإلا فإن نهي النبي عَلَيْ للواحد هو نهي للأمة كلها؛ لأن الشريعة عامة، إلا ما ورد الدليل بخصوصه، كما في جذعة أبي نيار خال البراء بن عازب عَنِيْ، لما ذبح الأضحية قبل الصلاة، فقال له النبي عَلَيْ: «شَاتُكَ شَاةُ خَمِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً - هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ - أَفَتَجْزِي عَنِّي، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ اللهِ أَلَى: " عَدْكَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٥٥).

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ قَال: نَهَانِي حِبِّي ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا. حَدَّثَنَا يَعْيَى أَبْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع.ح، وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَخْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ.ح، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ، أَخْبَرَني مُحَمَّدُ- وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو - قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلَّ هَؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ.ح، إِلَّا الضَّحَّاكَ، وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيًّ عَنَ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهُمْ قَالُوا: نَهَاني عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمْ، النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْس، وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ عَلِّي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السُّجُودِ.

رَهِ مَا يَ وَحَدَّثَنِي، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأً، وَأَنَا رَاكِعٌ، لَا يَذْكُرُ فِي الإِسْنَادِ عَلِيًّا.

قوله: «نَهَانِي حِبِّي عَلِيْتُهِ»: حبي: يعني: حبيبي، أَوْ محبوبي، وهو رسول الله على الله عل

رسول الله كذلك، وقد كان على يحب كثيرين، فهو يحب عليًّا، ويحب أبا بكر، ويحب عائشة، ويحب أسامة على جميعًا، أما الخلة فإنه على لم يخالل أحدًا من الخلق، وإنما هو خليل لربه على ولهذا قال النبي على: «أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِل مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله»(١)، وهذا يدل على أن المحبة أوسع من الخلة، والخلة هي نهاية المحبة، وأنه لا يتسع القلب لأكثر من خليل؛ ولهذا لما خالل النبي على ربه لم يتسع قلبه لخلة أحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر ربي في .

قوله: «نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأً، وَأَنَا رَاكِعٌ» ظاهره التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، حتى إن بعضهم قال: لو تعمد لبطلت صلاته (۲)، إلا إذا كان ناسيًا فإنه يُعفى عنه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) المحلى، لابن حزم (٢/ ٣٦١).

## بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

[ ٤٨٢] وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ - مَوْلَى أَبِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الْخَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكُوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكْرٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكُوانَ لَيَحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

في هذا الحديث: استحباب الإكثار من الدعاء في السجود؛ فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَالسَّجُدُ وَاُقْتَرِبِ ﴾ [العلن: الآية ١٩]؛ لأن العبد يعفّر وجهه وجبهته وأنفه في الرغام في الأرض.

[٤٨٣] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ - مَوْلَى أَبِي وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوْلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسَرَّهُ».

رَصْرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَسُولُ اللهُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ». [خ: ١٨١] حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللهَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ وَيَحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ – قَبْلُ أَنْ يَمُوت – : «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ

أَحْدَثْتَهَا، تَقُولُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي، إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ...﴾ [النصر: الآية ١]، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

قوله: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ في أُمَّتِي»: العلامة: فتح مكة، وقد فُتحت.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا لَجَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: الآية ١] يُصَلِّي صَلَاةً، إِلَّا دَعَا، أَوْ قَالَ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْل سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «خَبَّرَنِي رَبِّي أَيِّي سَأْرَى عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ أَللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: الآية ١]، فَتْحُ مَكَّةَ، ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُولَجًا ۞ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّكُم كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١، ٢]. [٤٨٥] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ في الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِّحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْض نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعُ، أَوْ سَاجِدُ، يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَفِي شَأْنٍ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ».

قوله: «يَتَأُوَّلُ القرآن»، يعني: يعمل بالقرآن، ويأتمر بما أُمر به في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ اللّهِ وَالْفَتَحُ ۞ وَرَأَيْتَ اَلنّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواَجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [التصر: ١، ٢]. .

قولها: «بِأُبِي أَنْتَ وَأُمِّي»، يعني: أفديك بأبي وبأمي.

وقولها: «إِنِّي لَفِي شَأْنِ، وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ»، تعني: أنها مهتمة بأمر، وهو في أمر آخر ﷺ؛ فقد ظنَّته ﷺ ذهب إلى بعض نسائه، فوجدته يصلي ويقول: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

[٤٨٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُو فِي الْمُسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ، كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

في هذا الحديث: أن عائشة على وضعت يديها على بطن قدميه على وقد احتج به بعضهم على أن الساجد يلاصق قدميه، والصحيح أنه لا يلزم منه هذا.

وفيه: فضل هذا الدعاء وعظمته ومشروعيته، وهو: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبُعُافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ، كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»، والمعنى: أستعيذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأستعيذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وأستعيذ بالله من الله، فلا أحد يستعاذ به غير الله، وَلَا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته.

[٤٨٧] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْلَائِكَةِ وَالرُّوح».

حَدَّثَنَا كَمَمَّدُ بْنُ الْكُثَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِهَذَا الْحَدِيثِ.

قوله: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ»، أي: يا سبوح يا قدوس، أي: يا مطهَّر عن النقائص، ويا مُقَدَّس ويا مُنَزَّه عما لا يليق بك سبحانك!



## بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَث عَلَيْهِ

الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: كَدُّتَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْلَعْيُطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ - مَوْلًى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلٍ أَعْمَلُهُ، يُدْخِلُنِي الله بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوَ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ، يُدْخِلُنِي الله بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوَ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ، يُدْخِلُنِي الله بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوَ قَالَ: سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

في هذه الأحاديث: المراد بكثرة السجود: كثرة الصلاة؛ لأن السجود لا يكون إلا في الصلاة، فإنه في الحديث أطلق السجود وأراد به الصلاة.

# بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَالنَّهْيِ عَنْ كَف الشَّعْرِ، وَالثَّوْبِ، وَعَقْصِ الرَّأْسِ في الصَّلَاةِ

[ ٤٩٠] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُورَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ - الْكَفَّيْنِ، وَالرَّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ. وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ وَنُهَا بَهُ - الْكَفَّيْنِ، وَالرَّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ.

حَدَّثَنَا كُمَّمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا كُمَّدَّ- وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ-، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسُجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا».

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَٰدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ. الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسُجُدَ عَلَى اَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، أَشْجُدَ عَلَى اَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمِيْن- وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، وَلَا الشَّعْرَ».

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ - وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ، وَلَا الثِّيَابَ -: الْجَبْهَةِ، وَالأَنْفِ، وَالْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالقَدَمَيْنِ».

[٤٩١] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ- وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ

الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَادِ مَنْ الْمُلْكِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافِ: وَجُهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ».

[ ٤٩٢] حَدَّقَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقَهُ أَنَّ كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْخَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مَكْتُوفُ».

في هذه الأحاديث: وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، هذه ستة، والجبهة والأنف واحد، وأنه إذا رفع واحدًا منها في جميع السجود متعمدًا بطلت صلاته، فإن كان ناسيًا، وأعاده في نفس السجود فصلاته صحيحة، وإلا يأتي به وبما بعده، فإن شرع في ركعة أخرى فقد بطلت تلك الركعة، وتكون التي بعدها عوضًا عنها، وإن رفع عضوًا في أثناء السجود لا في جميعه فصلاته صحيحة.

وقوله: «يَكُفِتَ»: الكفت: الضم والجمع.

وفيها: النهي عن ضم الثياب وجمعها في الصلاة، بل يسجد على شعره وثيابه. بَابُ الْاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْكَفَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ الْبُرْفَقَيْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ

[٤٩٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْب».

حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِيهِ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ قَالاً: وَحَدَّثَنِيهِ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

في هذا الحديث: النهي عن بسط الذراعين على الأرض، بل يرفع ذراعيه ويبتعد بهما عن جنبيه، وعن بطنه، وعن فَخِذيه، ويُبعد فخذيه عن ساقيه، كما سيأتي أن النبي عَلَيْ كان إذا سجد جنَّح وخوَّى.

[٤٩٤] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

قوله: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ»: لأنه إذا لم يرفع مرفقيه بسطهما، كما يبسطهما الكلب، وهذا منهي عنه.

بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ، وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ، وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالإَعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالإَعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ بَعْدَ كُل رِّحْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةَ الْجُلُوسِ بَيْنَ الشَّهَٰدِ الأَوَّلِ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

[190] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ- وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللّهُ عُمْرُو بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، جَذَا الإسْنادِ، وَلِي رَوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْطَيْهِ، وَفِي رَوَايَةِ اللّهِ عَنْ إِنْطَيْهِ، وَفِي رَوَايَةِ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ إَبْطَيْهِ، وَفِي رَوَايَةِ اللّهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفِي رَوَايَةِ اللّهِ اللهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ إِنْطَيْهِ. وَفِي رَوَايَةِ اللّهُ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفِي رَوَايَةِ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى إِنِّ لَا كَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

في هذه الأحاديث: أنه ﷺ كان في الغالب يكون عليه إزار ورداء، كما هي عادة العرب.

وفيه: أنه كان ﷺ يتعاهد إبطه، وَلَا يُبقي فيه شعرًا؛ ولهذا كان يبدو بياضُ إبطيه.

[٤٩٦] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّدِي اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمْدِهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَّتْ.

قوله: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَّتْ»: البهمة: أولاد الغنم؛ وذلك لأنه عَلَيْهِ كان يُفَرِّج بين يديه.

[٤٩٧] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي: جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

قوله: «خَوَّى»، يعني: جنَّح، ورفع.

وفي هذا الحديث: أنه على كان إذا قعد للتشهد الأول وكذلك بين السجدتين جلس على فَخِذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

[ ٤٩٨] حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي: الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعِلِّمِ قَالَ: ح، وَحَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَلَا بَنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ: ح، وَحَدَّقَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ لَهُ وَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْتُن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة بِهِ الْمَحْمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلَا السَّجْوَقِيَ وَالْمَالُونَ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلَا السَّجْوَقِيَ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ فَي كُلُّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يَنْهُمَ السَّهُ عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَانَى يَشْمِ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُولُ ذِرَاعَيْهِ افْرَاشَ السَّبُعِ الْعَرَاشَ السَّيْعِ الْتَسْلِيمِ وَكَانَ يَعْتِمُ الصَّكُونَ بِالتَّسْلِيمِ وَكَانَ يَعْتِمُ السَّهُ وَرَاعَيْهِ افْرَاسَ السَّهُ عَلْ اللْهُ الْمُعَ الْمُعِنَا اللَّهُ الْمُتَعْمِ الْمُالِقُولُ اللْهُ الْمُعَلِي السَّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْمِ الْمُولِقُ اللْمُعْمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْرِيْ الْمُعَلِيمُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْ اللْهُ الْمُعَلِيمُ الْم

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

في هذا الحديث: مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وأن الصلاة لا تُفتتح إلابه الله أكبر»، وأنه لا يجزئ غيرها، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، فلو قال: «اللهُ أعظمُ، أو اللهُ أجلُّ...» إلخ فلا يجزئ، خلافًا لما جاء في مذهب أبي حنيفة كِلَّلَهُ، أنه يجزئ التعظيم (١)، والصواب: أن الصلاة لا تنعقد به.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ١٣٠)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٦).

وفيه: أنه يستفتح القراءة بر الحكمد لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ النّاتِهَ: الآية ٢]، وهذا دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها، وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة (١)، والصواب: أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، خلافًا لما هو موجود في المصاحف مِن جعل البسملة في الآية الأولى، ويجعلون ﴿ صِرَط اللّهِ يَن أَنعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ اللّهِ اللهِ الله الله عض آية من سورة النمل، قال تعالى: الفاتحة، وَلا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن شُلِيمَنَ وَإِنَّهُ بِشِعِ اللّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ السّاد الآية ٢٠].

ولهذا كان النبي على يستفتح القراءة به الحكمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ وَالْعَلَمِينَ وَالْعَهَدَالَةِ وَالْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْهِ مَالِكِ وَعُمْرَ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانُوا وَالْمُعَنَّةُ وَالْهُ وَلَا اللّهِ وَالْهُ وَلَا فَعَلَى اللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

وفيه: أن موضع الرأس في الركوع يكون محاذيًا للظهر إذا ركع، لا

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٣/ ٣٣٣)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۱۹۹۱)، وأبو داود (۷۸۲)، والترمذي (۲٤٦)، والنسائي (۹۰۲)، وابن ماجه (۸۱۳).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٠٣)، وابن خزيمة (٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٩٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١١٨٥)، وابن خزيمة (٤٩٩)، وابن حيان (١٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) المجموع، للنووي (٣/ ٣٥٣- ٣٥٥).

يرفعه وَلَا يخفضه، وَلَا يشخصه وَلَا يصوبه، وهذه هي السنة.

وفيه: مشروعية الاطمئنان والاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع، ومشروعية إطالة هذا الركن، خلافًا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن (١).

وفيه: مشروعية الاستواء قاعدًا بعد السجدة الأولى من السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة، وإطالة هذا الركن.

وفيه: وجوب التحية في كل ركعتين؛ ولهذا قال: «وَكَانَ يَقُولُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّةَ» وذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول واجب مخفف يجبر بسجود السهو؛ ولهذا ففي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ مَوْقَى قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَقِيْهِ، فَقَامَ فِي الرَّ كُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ (٢)، أما التشهد الثاني فهو ركن.

وفيه: النهي عن افتراش الذراعين افتراش السُّبُع.

وفيه: النهي عن عَقِبِ الشيطان، وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه، ويجلس على أليتيه، ويضع يديه خلفه كالكلب.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، للكاساني (١/١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٥٩٩)، وأبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، وابن ماجه (١٠٦١).

وفيه: اختتام الصلاة بالتسليم، واختلف العلماء فيه:

القول الأول: وإليه ذهب الجمهور أن التسليمة الأولى هي الواجبة، والثانية مستحبة.

القول الثاني: أن التسليمتان واجبتان (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، للكاساني (۱/ ۱۹۶)، المغني، لابن قدامة (۱/ ۳۹۲- ۳۹۷)، المجموع، للنووي (۲/ ۳۷۲ - ۷۷۶).

## بَابُ سُتُرةِ الْمَصَليّ

[ ٤٩٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ». وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ كَرْبُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُنَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ يَدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ الْحَدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّ يَعْرَبُولُ اللهِ يَشَلُّ مُ يُنْ يَدِيْهِ اللهَ يَعْرَبُولُ اللهِ يَشَلُّ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ مِنْ يَدَيْهِ اللهَ يَعْرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

وقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: ﴿فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

[٥٠٠] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُثْرَةِ الْأَصْلِي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوِ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «كَمُوْخِرَةِ الرَّحْلِ». وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللَّنَّقَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَر: أَنَّ يَدَيْدِ، فَيُصِلِّ إِلْيُهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهَا اللهُ مَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَذَهُا اللهُ مُرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ الْخَنِهُ اللهُ مُرَاءُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ الْفِعْ لَا لَنْ اللهُ الل

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ،

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ، وَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْخَرْبَةُ.

[٥٠٢] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا ثَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ غَبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا. [خ: ٥٠٧]

في هذه الأحاديث: مشروعية السترة للمصلي، يضعها أمامه، عَنزَةً كانت، أَوْ عصا، أَوْ جدًّارًا، أَوْ ساريةً، أَوْ بعيرًا، أَوْ غيرَ ذلك، والسترة مستحبة عند الجمهور(١)، وهو الصواب، وقال بعض العلماء بوجوبها(٢). والرَّحل هو: العصاهي التي تكون خلف الراكب، وهي تقارب ثلثي ذراع.

والرّحل هو : العصا هي التي نكون خلف الراكب، وهي نفارب نلتي دراع. وفيها: أنه إذا كان أمام المصلي سترة، فلا يضره مَن مَرَّ مِن ورائها.

وفيها: أنه ينبغي للمصلي أن لا يترك أحدًا يمر بين يديه، سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، وَلَا يضره من مر بين يديه بعد ذلك.

والحربة: عصا في طرفها حديدة، فإذا كانت صغيرة يقال لها: عَنزَة، وتوضع بين يديه، تركز على الأرض بطرف الحديدة، فتكون قائمة يصلي إليها في السفر، وفي غيره، ومن ثم اتخذها الأمراء؛ اقتداءً بالنبي على السفر،

وفيها: أنه لا بأس أن تكون الراحلة، أو السيارة، أو الدابة سترة يصلي اليها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢١٧)، مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٥٣٢)، المجموع، للنووي (٢/ ٢٤٨– ٢٤٨)، المغنى، لابن قدامة (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار، للشوكاني (٣/ ٥)، وصفة صلاة النبي، للألباني (ص ٨١).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

[٥٠٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنْ وَكِيع، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَدَم، أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بِمَكَّة، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ، فِي قُبَّةٍ لَهُ مَمْرَاء مِنْ أَدَم، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوْلُ: فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوْلُ: فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوْلُ: فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حُلَّة مَمْرَاء، كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَخَوَضَا وَأَذَّنَ بِلَالً، عَلَيْهِ حُلَّة مَمْرَاء، كَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّا وَثَمَالًا، يَقُولُ: فَتَوَضَّا وَثَمَالًا، يَقُولُ: عَمِينَا وَشِمَالًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةً، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

[خ: ٦٣٤]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عُونُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثَمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي حُلَّةٍ خَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَة بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُونَ

في هذا الحديث: جواز التبرك بالنبي على الله ولهذا لما أُتي على الله بوضوء فمن ناضح على ناضح ومن نائل، منهم من ينضح على أخيه من الماء، فيتبرك به، يمسح به وجهه ويديه؛ لما جعل الله في جسده على الماء،

من البركة، وهذا خاص به ﷺ لا يقاس به غيره؛ لأن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي ﷺ، ولأن فعله مع غيره من وسائل الشرك.

وفيه: مشروعية اتخاذ العنزة سترة.

وجاء في رواية: «فَلْيَخُطُّ خَطَّا، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (١)، وفيه خلاف بين أهل العلم، وعليه فإذا لم يجد شيئًا فليس أمامه إلا أن يضع خطًّا.

وفيه: جواز لبس الأحمر؛ فإن النبي على لبس حلة حمراء، وكذلك اتخذ قبة حمراء، وكره ذلك بعض العلماء (٢)، وقالوا: لا يجوز لبس الأحمر الذي لم يخالطه غيره، وأجابوا عن الحديث بأن الحلة كان فيها خطوط، فهي ليست مصمتة، بينما الأحمر المنهي عنه إذا كان مصمتًا.

وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالغير ليحضر له الماء ويصب عليه، كما فعل المغيرة بن شعبة رَفِيْكُ حَين صب على النبي ﷺ في غزوة تبوك<sup>(٣)</sup>.

وفيه: أنه على كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقاه، وفي الحديث الآخر إلى نصف ساقيه، نصف ساقيه، نصف أن استحباب تشمير الثياب، وهو رفعها إلى نصف ساقيه، لكن إذا خشي من استنكار بعض الناس فلا بأس بإرخائه إلى الكعبين (٤).

وفيه: مشروعية الأذان للصلاة في السفر، ومشروعية الالتفات في الأذان يمينًا حتى يُسمع أهل هذه الجهة في: حي على الصلاة، ويلتفت شمالًا في: حي على الفلاح، لكن مكبر الصوت الآن يبلِّغ، فإذا التفت يختلُّ الصوت، أوْ يضعف.

والحديث ليس صريحًا في الجمع بين الصلاتين، والجمع جائز للمسافر،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٣٩٢)، وأبو داود (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣).

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٨)، وتحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٧)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) بلوغ المرام، لابن حجر (ص١٢١).

ولو كان نازلًا، كما فعله ﷺ في تبوك، وتركه أفضل إذا كان نازلًا، ويحتمل أنه جمع في تبوك؛ لكثرة الجمع، أوْ لقلة الماء.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي ابْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَعُمَرَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِ عَلَى بَعْضٍ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ زَائِدَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ زَائِدَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ، فَنَاذَى بِالصَّلَاةِ.

قوله: «فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ»: الهاجرة: اشتداد الحرارة بالظهر، وظاهره: أنه جَمَعَ جَمْعَ تقديم، فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين.

حَدَّثَنَا كَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَكَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا كَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْخَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً.

قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمُرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ، وَزَادً فِي حَدِيثِ الْخَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْل وَضُوئِهِ.

[٥٠٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يُومَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى،

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدُ.

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عُبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنَى فِي أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

حَٰدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ، حَدَّثَنَا السِّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَى، وَلَا عَرَفَةَ، وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ: يَوْمَ الْفَتْحِ.

قوله: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ»: الأتان: الأنثى من الحمير.

وفي هذا الحديث: أن ابن عباس والمنوا الرسول المناس في مِنَى، والصفوف خلفه، فجاء ابن عباس والمناس في مِنَى، والصفوف خلفه، فجاء ابن عباس والمحمار وترك الحمار وترك الحمار ودخل الاحتلام والمناس معهم يصلي، فلم ينكر عليه أحد، وقد احتج به العلماء على أن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت امرأة، أو حمار، أو كلب بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فلا يضر؛ لأن سترة الإمام سترة لمن الصفوف وهم يصلون خلف الأخر: «يَقْطَعُ صَلَاةَ المَرْءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مِثْلُ خَلَفه، وقد جاء في الحديث الآخر: «يَقْطَعُ صَلَاةَ المَرْءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مِثْلُ المنفرد، أما المأموم فلا يضره إذا مر بينه وبين قبلته شيء؛ لأنه تابع لإمامه.

# بَابُ مَنْع الْمار بِّيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

[٥٠٥] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا كَانَ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ».

قوله: «وَلْيَدْرَأْهُ»، أي: ليمنعهُ ما استطاع.

وقوله: «فَلْيُقَاتِلْهُ»: المراد بالمقاتلة هنا: المدافعة.

وقوله: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، يعني: جنسًا متمردًا.

حَدَّقَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّقَنَا ابْنُ هِلَالٍ - يَعْنِي: مُمَيْدًا - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبُ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا؛ إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ؛ إِذْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ؛ إِنْ جَاءَ رَجُلُ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ فِي خَرْهِ، فَنَظَرَ، فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا، إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدٌ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَلَحْ كَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ، فَلَاكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ، جَاءَ يَشْكُوكَ؟ النَّاسِ، فَخَرَجَ، فَلَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ

قوله: «وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ»: هو: مروان بن الحكم، أي: وهو خليفة.

وقوله: «فَمَثَلَ قَائِمًا»: مَثَل- بفتح الميم والثاء، وبضم الثاء- أي: انتصب.

[٥٠٦] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». وَحَدَّثَنَا الضَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُمْرَ يَقُولُ: إِنَّ عَمْرَ يَقُولُ: إِنَّ مَعْمُ الْنَ عُمْرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْنَ عُمْرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهَ عَمْرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ، بِمِثْلِهِ.

قوله: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»: القرين: هو الشيطان الذي أغواه وأمره بالمرور.



[٥٠٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْم: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّرُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنَّ يَقِفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّرُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنَّ يَقِفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنَّ يَقِفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالًم أَبِي النَّضِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي النَّضِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جَهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

قوله: «مَاذَا عَلَيْهِ»، أي: ماذا عليه من الإثم، ولفظة: «من الإثم» ليست ثابتة، وقد وهم الحافظ رَخَلَتُهُ فذكرها في البلوغ (١)، وهي ليست في الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام، لابن حجر (ص ٦٧).

# بَابُ دُنُوّ الْمُصَلِيِّ مِنَ السُّتْرَةِ

[٥٠٨] حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الشَّاةِ.

قوله: «مَمَرُّ الشَّاقِ»، يعني: يكون بينه وبين السترة مسافة يسيرة مقدار ممرِّ الشَّاق؛ لئلَّا يصطدم بالسترة.

[0.0] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَنَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ الأَكُوعِ - : أَنَّهُ كَانَ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - عَنْ سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ الأَكُوعِ - : أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمُكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْبِنْبِرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَرِّ الشَّاةِ . [خ ١٩٠] يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمُكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْبِنْبِرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَرِّ الشَّاةِ . [خ ١٩٠] حَدَّثَنَاهُ مُحَرَّى ذَلِكَ الْمُنْ أَلْفُهُ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَرِّ الشَّاةِ . [خ ١٩٠] حَدَّثَنَاهُ مُحَرَّى ذَلِكَ الْمُنْ أَلْفُهُ وَالْقَبْلَةِ قَدْرُ مَرَّ الشَّاةِ . كَانَ سَلَمَةُ كَدَّرَى الطَّلَاةَ عِنْدَ اللَّسُعُوانَةِ وَالْعَبْلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا يَتَحَرَّى الطَّلَاةَ عِنْدَ الْاسْطُوانَةِ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَنِي الْمُنْ مُولَانَةٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قوله: «يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ»، يعني: فيما بعد، فالمصحف لم يُجمع إلا بعد وفاة النبي عَلَيْهُ، لكن لما جمع أبو بكر عَوْلَتُكُ المصحف صار في مكان هناك، فكان سلمة عَوْلِتُكُ يتحرى هذا المكان يصلي فيه النافلة؛ لأن النبي عَلَيْهُ كان يصلي فيه.

وقوله: «يُسَبِّحُ فِيهِ»، يعني: كان يصلي فيه صلاة السبحة، وهي صلاة النافلة.

### بَابُ قَدْر مَا يَسْتُرُ الْلصَليّ

[010] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُمْيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُمْيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الرَّحْلِ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، اللهَ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». الله شَوْدُ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - أَيْضًا - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ: قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِيُّ، سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِيُّ، صَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُعْنِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبُكَائِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، وَإِسْنَادٍ يُونُسَ كَنَحُو حَدِيثِهِ.

[٥١١] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أقل من ثلاثة أذرع- امرأة بالغة، أَوْ حمار، أَوْ كلب أسود؛ فإن الصلاة تبطل، وعليه أن يستأنفها، وهذا هو الصواب.

وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل، ولكن ينقص ثوابها (١)، وتأوَّلوا قوله: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُ»، بمعنى: ينقص ثوابها، واستدلوا بأحاديث، منها: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَانٌ» (٢)، ولكنه حديث ضعيف، والصواب: أنها تبطل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، أما المرأة والحمار فلا يقطعانها (٣)، واستدلوا بحديث عائشة الآتي أنها قالت: «عَدَلْتُمُونَا بِالكِلَابِ وَالحُمُرِ»، وأن النبي ﷺ كان يصلي وهي أمامه، كما سيأتى تفصيله، ولحديث ابن عباس عامر.

وقوله: «الْكُلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»، يعني: من جنسه؛ فالمتمرد من كل شيء يسمى شيطانًا.

والمراد بالمرأة: المرأة البالغة، كما في الحديث: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمُرْأَةُ الْمُؤَاّةُ الْمُؤَاّةُ الْمُؤَاّةُ الْمُؤَاةُ الْمُؤَانَّةُ الْمُؤَاتُةُ اللّهُ اللّ

ولم تُذكر العلةُ في المرأة والحمار كما ذُكرت في الكلب بأنه شيطان، ويحتمل أن المرأة تلهي، والحمار معه شيطان؛ ولهذا إذا نهق تُشرع الاستعاذة بالله من الشيطان، والله أعلم.

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩١)، المدونة، لمالك بن أنس (٢٠٣/١)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧١٩)، والبيهقي في الكبرى (٣٥١٠)، وضعَّفه الزيلعي في نصب الراية (٢/٧٦).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد، للكوسج (٢/ ٦٤١- ٦٤٢)، المغني، لابن قدامة (٢/ ١٨٣ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٢٤١)، وأبو داود (٧٠٣)، والنسائي (٧٥١).

# بَابُ الإعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَصَلِيِّ

[٥١٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، وَزُهَيُّرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، النَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِراضَ الْجَنَازَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَالنَّ عَالَيْ كُلَّهَا، وَأَنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَالنَّ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو َبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: الْمُرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي.

في هذا الحديث: أن عائشة على تريد أن تقول: إن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة؛ لأنها تكون إذن هي والدابة سواء، بل تكون دابة سوء، وهذا اجتهاد منها على المسلم

وقولها: «وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ»: المعترض لا يسمى مارًا، والمرور هو الذي يكون من جانب إلى جانب، فالاعتراض- إذن- لا يؤثر، وَلَا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعها المرور.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالاً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: ح، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا لَاعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ -: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِي وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْخَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِي رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالَيْهِ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْخُمُرِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي الْأَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْخُمُرِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَصِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، مُضْطَجِعةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَصِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِخَافِي. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِخَافِي. [6.4]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. ﴿ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. ﴿ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

في هذا الحديث: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأنه على غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوؤه، وفي المسألة ثلاثة مذاهب للعلماء:

المذهب الأول: أنَّ مسَّها لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهو مذهب الحنفية(١).

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١٠/١)، البحر الرائق، لابن نجيم (١/٤٧).

والمذهب الثاني: أنه ينقض مطلقًا سواء أكان بشهوة، أو بغير شهوة، وهذا هو مذهب الشافعية (١).

والمذهب الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، والصواب: القول الأول أنه لا ينقض مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء.

وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَكُمْسُنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [الساء: الآية ٤٣] فالمراد: الجماع، والله تعالى يكني عن الجماع باللمس وبالمس، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البَقَرة: الآية ٢٣٧].

وقولها: «وَالْبِيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ»، يعني: هي ظلام، فهي لا ترى ما فيها.

وفيه: الرد على من قال: إن النبي عَلَيْهُ سراج، وأنه يضيء البيت المظلم، فلو كان يضيء لرأته عائشة وَلَيْهَا، وإنما الرسول عَلَيْهُ سراج معنوي، بما أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية.

[٥١٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْهِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْهِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْهِ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٍ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضُ، وَرُبَّمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضُ، وَرُبَّمَا أَضَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.

في هذا الحديث: أنه لا بأس بكون الإنسان يصلي والمرأة حذاءه، ولو

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة (١/ ١٤١).

كانت حائضًا، ولو كان على المصلي ثوب وعلى الحائض بعضه؛ فلا يضر هذا؛ لأنه ليس حاملًا للنجاسة.

[٥١٤] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَعْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا عَائِضٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

قولها: «وَعَلَيَّ مِرْطُهُ: المرط: الكساء المخطط.



## بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصِفَةٍ لِبْسِهِ

[٥١٥] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاةِ فَي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟١». [خ: ٣٥٨]

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلُ النَّبِيَّ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟!».

قوله: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»: المراد بالثوبين، مثل: الإزار والرداء، فالإزار ثوب، والرداء ثوب.

وفي هذا الحديث: أن الناس كانوا- وَلَا سيما في أول الهجرة- قد أصابتهم شدة، وأهل الصُّفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد، كما في الحديث: «وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ» (١)، الحديث: «وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلانِسُ وَلَا قُمُصٌ» (١)، فبعضهم له إزار، فإذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهية أن تُرى عورته؛ ولهذا قال: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»؟ لما سُئل عن الصلاة في الثوب الواحد، أي: وهل كل واحد منكم يملك ثوبين؟! والخلاصة أنه: إذا صلى في قطعة واحدة وستر عورته صحت صلاته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٢٥).

وفيه: جواز صلاة المرء وعاتقاه مكشوفان، وأنه لو صلى وليس عليه رداء صحت صلاته، وقد احتج به الجمهور (١).

[017] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

في هذا الحديث: أنه لو صلى وليس على عاتقه شيء لم تصح صلاته. وسيأتي قريبًا تفصيل القول في هذه المسألة.

[٥١٧] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [خ: ٣٥٤] مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [خ: ٣٥٤] حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا، وَمَ يُقُلُ: مُشْتَمِلًا. وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ عَيْمَ بُنِ أَي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ عَمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةً فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

قوله: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ في ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»، يعني: هو ثوب من قطعة واحدة خالف بين طرفيها، فإذا كانت القطعة

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱/ ٤٠٤)، والمجموع، للنووي (۳/ ۱۷۵)، ونهاية المحتاج، للرملي (۲/ ۷ – ۹).

ضيقة يشد بها النصف الأسفل، وإذا كانت واسعة يشد بها النصف الأسفل ويضع على عاتقه بقيته مثل الشرشف<sup>(۱)</sup> الكبير، ويخالف بين الطرفين.

حُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَعْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَابُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا، كَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، في رِوَايَتِهِ قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا جَهَذَا الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا جَهَذَا الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا جَهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْن نُمَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ مُتَوَشِّحًا بِهِ،

وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ، وَقَالَ جَابِرُ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

[٥١٩] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو- قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ، يَسْجُدُ عَلَيْهِ»، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.

في هذا الحديث: جواز الصلاة على الحصير، وفي الثوب الواحد.

<sup>(</sup>١) الشرشف: ملاءة تُبسط فوق الفراش لتقيه من الوسخ، أَوْ ملحفة، والجمع: شَرَاشِف. تكملة المعاجم العربية (٦/ ٢٨٩).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَرُوايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَرُوايَةً أَبِي بَكْرٍ، وَسُويْدٍ: مُتَوَشِّحًا بِهِ.

اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث بروايتيه: «أُوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟»، و«أُوَكُلُّكُمْ ثَوْبَانِ؟»، وبين قوله: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، على قولين:

القول الأول: وإليه ذهب الجمهور، وهو صحة صلاة المصلي، ولو لم يكن على عاتقيه شيء (١)، وأجابوا عن حديث: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» بأن النهي للتنزيه؛ فالأفضل أن يستر كتفيه، وإن لم يستر كتفيه صحت صلاته.

القول الثاني: وإليه ذهب الإمام أحمد أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه شيء، وأجابوا بأن قوله: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» منسوخ (٢٠).

فعند الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح إذا كان الكتفان مكشوفين إذا كان يجد ثيابًا تسترهما؛ لأن النهي الفساد (٣)، والجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، فإذا صلى وليس على عاتقيه شيء صحت صلاته ويأثم (٤).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٣/ ١٧٥)، المغني، لابن قدامة (١/ ٤١٥ – ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد، للكوسج (٩/ ٤٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) المغني، لابن قدامة (٤١٦/١)، الفروع، لابن مفلح (٣/ ٣٧- ٣٩)، الإنصاف، للمرداوي (٣) ١٥٥- ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) المجموع، للنووي (٣/ ١٧٥)، المغني، لابن قدامة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).



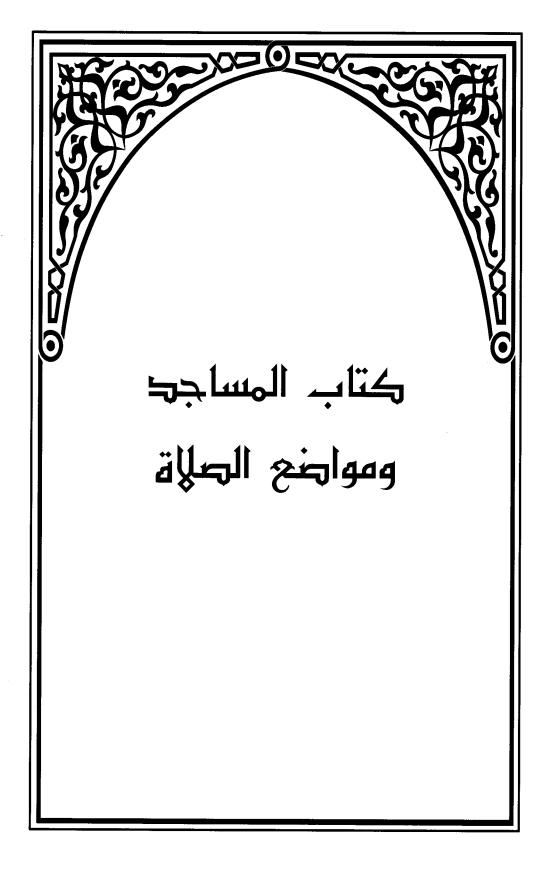



# كِتَابُ الْمسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

[٥٢٠] حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْهُ عَنْ أَبِيهِ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

في هذا الحديث: بيان فضل الله تعالى وإحسانه لعباده من هذه الأمة حيث جعل لهم الأرض مسجدًا وطهورًا، بخلاف الأمم السابقة؛ فإنهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كالكنائس، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في مكان عبادتهم.

أما هذه الأمة فإن الله تعالى تفضل عليها، وأحسن إليها، وجعل الأرض كلها لها مسجدًا وطهورًا، كما قال ﷺ: «وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ»، أي: في أي أرض من أرض الله.

وهناك مواضع مستثناة من هذا التعميم، وردت في قوله ﷺ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: وَالْخَرْرَةُ، وَالْخَرْرَةُ، وَالْخَرْرَةُ، وَالْخَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ» (١)، فهذه المواضع لا يصلَّى فيها.

<sup>(</sup>١) أُخْرِجه ابن ماجه (٧٤٧)، والبزار (١٦١) البحر الزخار.

وفيه: أن أول مسجد وضع في الأرض: المسجد الحرام، وبناه إبراهيم الخليل عَلَيْهِ، ثُمَّ المسجد الأقصى، الخليل عَلَيْهِ، ثُمَّ المسجد الأقصى، بناه حفيدُ إبراهيمَ يعقوبُ عِلَيْهِ، وبينهما أربعون سنة، ثُمَّ ثالث المساجد: مسجد النبي عَلَيْهِ، وهو آخرها بناءً.

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةُ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: فَإِنَّ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يقول: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يقول: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ، قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْخَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْأَرْضِ، قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ الطَّلَةُ فَصَلِّ». مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَذْرَكَتْكَ الطَّلَةُ فَصَلِّ».

قوله: «السُّدَّةِ»: مكان رحب حول المسجد، ومنه سمي السُّدِّي<sup>(۱)</sup>؛ لأنه كان يبيع في سدة المسجد مما حوله، كما يبيع الناس الآن حول المساجد.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السُّدِّي- بضم المهملة وتشديد الدال- أبو محمد الكوفي، صدوق مات سنة ۱۲۷ه، روى له مسلم، وأصحاب السنن. تقريب التهذيب، لابن حجر (ص٤٦٣).

[٥٢١] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُّ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُّ أَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرِ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ».

[خ: ٤٣٨]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ، أَخْبَرَنَا سَيَّارُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [۵۲۲] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ [۵۲۲] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اللهَ شَجْعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فُضِّلْنَا عَلَى اللهَ شَجْعِيٍّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَيِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلَيُّ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ».

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْبُنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ

خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

وَحَدَّثَنَا خَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّمْنِ: أَنَّ أَبَا الرُّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا الرُّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا الرُّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا الرُّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

هريرة فان؛ سمعت رسون الله عليه يله يلون من حديب يوس. حدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. مَعْمَرُ عَنِ النَّهِرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ - مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً -: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْعَدُوِّ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنَا ابْنُ فَوْضِعَتْ فِي يَدَيَّ». [٢٤٨] وَحَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَا إِن الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». [٢٤٠] حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ نَائِمُ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». [٢٤٠] حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ نَائِمُ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». [٢٤٠] مَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَدَّتَنَا مُعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنْ اللهِ عَلَى الْعَدُوْ وَالْرَوْنِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ المَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَالًا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْمَالُ اللهِ عَنْ الْمَالُ اللهِ عَنْ الْمُؤْمِ وَالْمَعِ الْكَلِمِ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ». مَذَامَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَعَ الْكَلِمِ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ».

في هذه الأحاديث: بيان ذكر خصائص النبي عَلَيْةٍ.

وقوله: «أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ»: في المراد بالأحمر والأسود قولان (١):

القول الأول: أن المراد بالأحمر: العجم، والأسود: العرب؛ لأن فيهم سمرة.

القول الثاني: أن المراد بهم: الجن، والإنس.

وكل هذا صحيح، فهو على مبعوث إلى العرب والعجم، وإلى الجن والإنس.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٥).

وفيها: أن حل الغنائم من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة تجمع الغنائم، فإذا قبلها الله جاءت نار من السماء فأكلتها.

وقوله: «وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ»، أي: أنه إذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر خاف العدو ورعب، وكذلك من تبع النبي على واقتدى به، واتبع سنته، وعمل بشرعه، ونصر دينه - ينصره الله على عدوه بالرعب. وفيها: أن النبي على أعطى الشفاعة العظمى يوم القيامة.

وقوله: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا»: استدل به المحققون على أن الماء مطهر، وأنه رافع للحدث، وأن التراب- أيضًا- مطهر كالماء إذا عدم الماء، وأن التيمم يرفع الحدث، فلا يبطل إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء، أو وجد الماء.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم مبيح لا رافع، وأنه يبطل بخروج الوقت (١)، والصواب: أنه كالماء يرفع ويصلي به وقتًا، ووقتين، وثلاثة، وأربعة، ما لم يُحدث.

وقوله: «تَنْتَغِلُونَهَا»، يعني: تستخرجون ما في خزائن الأرض من الكنوز في الفتوحات، ومن ذلك: كنوز كسرى وقيصر لما فُتحت، كأن أبا هريرة صوفي يقول: مضى النبي عليه إلى ربه، وأنتم الآن تستخرجون هذه الكنوز بالفتوحات.

وقوله: «وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ»: جوامع الكلم: القرآن والسنة، كقول الرسول ﷺ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ» (٢)، فهذا من جوامع الكلم؛ لأنه يجمع الدين كله، ومنه: قوله ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي، للدردير (١/ ١٥٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٢٦٢ – ٢٦٣)، الإنصاف، للمرداوي (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥).

### بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِي ﷺ

[٥٢٤] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْلَدِينَةَ، فَنَزَلَ في عُلْوِ، وَالْمَدِينَةِ فِي حَيِّ، يُقَالُ لَهَمْ: بَنُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسِلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلَا كَبْنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ يُصَلِّي حَيْثُ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي َ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا، فَقَالَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟»، قَالُوا: لَا وَاللهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ، قَالَ أَنَسُ؛ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ، كَانَ فِيهِ نَخْلُ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِا ْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ: فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ- وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ- وَهُمْ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ؛ فَانْصُر الأَنْصَارَ وَالْلَهَاجِرَهُ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمُسْجِدُ.

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ- يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قوله: «مَلَا بَني النَّجَّارِ»: الملأُ هم: الأشراف، وبنو النجار هم: أخوال جد

وقوله: «وَيُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ»: هو الشاهد من ذكره في هذا الموضع، فهو يعني: أن الصلاة جائزة في أي مكان في الأرض، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده، عدا ما ورد النهي عنه كما تقدم.

وقوله: «تَامِنُونِي»، يعني: اطلبوا ثمنه حتى أدفعه إليكم.

وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- فضل الأنصار رضي ، فقد تبرعوا بالحائط، ولم يأخذوا عوضًا، وإنما طلبوا العوض من الله على .

٢- أن الظاهر أن المكان كان واسعًا، فقد كان نخلًا وقبورًا للمشركين وأرضًا، فسواها جميعًا، وصارت مسجدًا.

٣- فيه دليل على أنه لا بأس بالارتجاز؛ ليساعد على العمل، كما ارتجزوا هنا: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ؛ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْلُهَاجِرَهُ»، فخير الآخرة هو الدائم، أما الدنيا فخيرها زائل.

٤- فيه دليل على أنه لا بأس بنبش القبور، وأنه لا بأس أن يكون بعد ذلك مسجد، ومن ذلك ما فعله النبي على فلقد هدم صنم اللات في الطائف وجعل مكانه مسجدًا، هو مسجد العباس والله الله على مكان قبور المشركين.

٥- أنه لا بأس بقطع النخل للمصلحة، وأن قبور المسلمين محترمة لا تُنبش.

#### بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

[٥٢٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْقُدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴾ [البَقَرة: الآية ١٤٤]، فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ، فَانْطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ يُصَلُّونَ - فَحَدَّتَهُمْ، فَوَلَّوْا وَجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى، قَالَ الْبُنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أبو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يقول: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. [خ: ١٩٦٦] عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. [خ: ١٩٦٦] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنْ مِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بِنَ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَدْ أُنْزِلَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَدْ أُنْزِلَ عَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

حَدَّثَنِي شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ؛ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

[٥٢٧] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَٰفَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَدُ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءُ فَلَوُلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ الْبَقَرَةَ: الآية ١١٤١، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَهُمْ رُكُوعُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةِ. قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

قوله: «وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ»: المعنى: أنهم كانوا في أول الصلاة متجهين إلى بيت المقدس، وفي آخرها إلى الكعبة، فهى صلاة واحدة صلوا فيها إلى قبلتين.

وفي هذه الأحاديث: دليل لمن احتج من العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الصحراء إلى جهة، ثُمَّ تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة، فصلاته صحيحة، وإن تبين له أثناء الصلاة فإنه يستدير إلى القبلة وصلاته صحيحة، كما فعل أهل القبلتين، أما إذا كان في البلد، أو في المدن والقرى الإسلامية وصلى إلى غير القبلة فإنه يعيد؛ لأنه يستطيع أن يسأل، ويستطيع أن يرى المسجد ومحرابه.

وقوله: «بَيْنَمَا النَّاسُ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ»: من أسماء صلاة الفجر.

قوله: «فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقَبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا»: دليل على قبول خبر الواحد؛ ولهذا قبل به أهل مسجد قباء.



### بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتَخَاّدِ الصُّوَرِ فِيهَا، وَالنَّهْي عَنِ اتَخَاّدِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

[٥٢٨] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْخَبَشَةِ - فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصَّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[خ: ٤٢٧]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِ عَدْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْخَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، بِمِثْل حَدِيثِهِمْ.

[٥٢٩] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ -: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

ُوَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: «وَلَوْلَا ذَاكَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ: «قَالَتْ».

[خ: ۱۳۳۰]

[٥٣٠] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

في هذا الباب: تحريم اتخاذ القبور مساجد، والتحذير من ذلك في ثلاثة أوجه:

الأول: قوله ﷺ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ».

والثاني: قوله ﷺ: «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ».

والثالث: قوله ﷺ: «إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»، وما ذاك إلا؛ لأن اتخاذ القبور مساجد من أسباب الشرك، ومن وسائله القريبة.

وفيه: أن المصورين الذين يصورون التماثيل ويعكفون عند القبور هم من شرار الخلق.

وقوله: «وَصَالِحِيهِمْ»: يبين أن البناء على القبور كان غير قاصر على قبور الأنباء فقط.

وقوله: « ذَكُرْنَ أُزْوَاجُ النَّبِيِّ»: هذه اللغة يسمونها: لغة «أكلوني البراغيث»، وهي أن الفعل فيها يُثنى ويُجمع مع فاعله المثنى والمجموع.

[٥٣١] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْلِ اللهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْلِ اللهِ أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَلَّ نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَهُودِ، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ - وَهُوَ كَذَلِكَ -: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا».

[خ ٢٣٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - عَيْقَ قَبْلَ الْمَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - عَيْقَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ - وَهُو يَقُولُ : «إِنِّ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ خَلِيلًا، وَلَوْ كَنْ لَكُمْ كَانَ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كَنْ مَنْ كَانَ كُنْتُ مُتَّاجِذُوا يَتَّخِذُوا يَتَّخِذُوا يَتَّخِذُوا يَتَّخِذُوا يَتَّخِذُوا يَتَعْفِرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

قوله: «لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ»، أي: المنية، وفي رواية أخرى في الصحيحين: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١) بالبناء للمجهول، أي: مَلَكُ الموت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).

#### بَابُ فَضْل بِنَاءِ الْسَاجِدِ وَالْحَث عَلَيْهَا

النه وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقُهُ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنُ عَمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقُهُ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّقُهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُبْمَانَ بْنَ عَفَانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيه، حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْخَثْرَةُمْ، وَلِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ؛ «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِللهِ تَعَالَى» - قَالَ بُكَيْرُ؛ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». وَلَي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِلَي وَجْهَ الله بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ؛ «مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ؛ «مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْلُثَنَّى – قَالَا ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ؛ «مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى – وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْلُثَنَّى – قَالَا؛ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ حَرْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى – وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْلُثَنَّى – قَالَا؛ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَصْحِدًا بَنْ عُقُولُ اللهِ عَنْ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهُ فَى اللهِ عَنْ يَقُولُ؛ «مَنْ مَصْحِدًا لِلهِ عَنَى هَمْ عَلَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهُ». فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى هَمْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهُ».

في هذا الحديث: بيان فضل من بنى لله مسجدًا، وأنه موعود بأن يبني الله له بيتًا في الجنة، لكن بشرط أن يبتغي به وجه الله، أما من بناه رياءً وسمعةً فلا يتحقق فيه هذا الوعد، ومن شارك في البناء فله نصيب من الأجر.

#### وعمارة المساجد نوعان:

النوع الأول: عمارة حسية، وهي: العمارة بالبناء باللبن والإسمنت وغيره. النوع الثاني: عمارة معنوية، وهي: عمارتها بالذكر، والدعاء، والصلاة، وتعلم العلم، وتعليمه، وتلاوة القرآن، وهذه هي الأصل، والعمارة الحسية تبعٌ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَوْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰٓ أُوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ [التربة: الآية ١٨].

وفيه: أن عثمان رَوْشَيْ أراد أن يجدد بناء مسجد النبي رَبِيْ ، ومع ذلك استدل بهذا الحديث، فدل على أن تجديد المساجد يدخل في هذا، وبعض الصحابة كره ذلك، وأحبوا أن يدعه كما كان في زمن النبي رَبِي والخليفتين من بعده، فقال: «إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَبِي يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى – قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ – بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الْجُنَّةِ»: فبناه باللبن، وسقفه بالساج.



## بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ في الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَافِع، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ: أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ: أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ إِبْنِ مُسْهِرٍ، وَجَرِيرٍ: فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَضَابِع رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو رَاكِعٌ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ: أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ

أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

في هذه الأحاديث: أن السنة خفيت على ابن مسعود رَخِطْتُكُ في مواضع ثلاثة، وهي:

الموضع الأول: أنه أمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة، اكتفاءً بأذان الجماعة وإقامتهم، والصواب: أن المنفرد لا يكتفي بإقامة الجماعة، بل لا بد أن يقيم الصلاة، أما الأذان فإذا أُذِّن في البلد ففيه خلاف: هل يؤذن إذا فاتته الصلاة، أو لا يؤذن؟ فقيل: يؤذن، وقيل: لا يؤذن، وقيل: إذا لم يسمع من الجماعة فإنه يؤذن، وخفي هذا على عبد الله بن مسعود مَوْالِيُكُ، فأمرهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة.

الموضع الثاني: خفيت عليه السنة في أنهم إذا كانوا ثلاثة يقف الإمام أمامهم، والمأمومان خلفه، فوقف هو بينهم، فجعل واحدًا عن يمينه وواحدًا عن شماله.

الموضع الثالث: هو أنه لما ركع طبق بين كفيه ووضعهما بين ركبتيه، وهذا كان أولًا، ثُمَّ نسخ، كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رَاهِ اللهُ اللهُ .

وفيه: دليل على أن السنة قد تخفى على الإمام والعالم الكبير، كما خفيت السنة على عبد الله بن مسعود رَوْقَيَّكَ، وهو حبر من أحبار الصحابة، وعالم كبير، ومع ذلك فقد خفيت عليه السنة في هذه المواضع، والسنة حاكمة على كل أحد، ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ.

وفيه: عَلَمٌ من أعلام النبوة، وهو أن النبي ﷺ قد أخبر أنه يأتي بعده ناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأمراء بني أمية كانوا يؤخرونها عن وقتها، ويخنقونها حتى تكاد الشمس أن تغرب.

وقوله: «وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمُؤْتَى»: فيه معنيان:

الأول: أن الشمس لم يبق عليها إلا شيء قليل، ثُمَّ تغيب.

الثاني: أن الإنسان إذا شرق بريقه لم يبقَ عليه إلا قليل، ثُمَّ يموت، والمعنى: أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة.

وفيه: أن النبي على أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة في غير أوقاتها، فإن على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها المختار، ثُمَّ يصلي معهم، ويجعل الصلاة معهم سبحة - يعني: نافلة - حتى لا يشق عصا الطاعة، ولا يحصل خلاف؛ درءًا للفتنة.

وقوله: «وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا»، أي: فيكون الإمام في الوسط، وإذا كنتم أكثر من ذلك فصلوا خلف إمامكم، وهذا اختيار عبد الله بن مسعود رَوِّ فَيْكُ ، والسنة أن يكونوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحد وقف عن يمين الإمام، وهذه هي السنة، إلا إذا كان المكان ضيقًا فلا بأس أن يصلي أحدهم عن يمينه، والآخر عن يساره.

قوله: «وَلْيَحْنَأ»، يعني: يجافي بين يديه.

قوله: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فعله رسول الله ﷺ أولًا، ثُمَّ نسخ، فكانوا في أول الإسلام يضعون أيديهم بين الركبتين، أو بين الفخذين، ثُمَّ أمروا بوضع الأيدي على الركب إذا ركعوا.

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، جِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُر مَا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ النَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ، فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا- لَا يُبْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبُ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، يَعْنِي: طَبَّقَ جِمَا، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

حُدَّثَنِي الْخُكُمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ.

قوله: «وَأُمِرْنَا أَنْ نَصْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ»: هذا هو ناسخ تطبيق اليدين، ووضعهما بين الركبتين.

وقوله: «ثُمّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ»، يعني: أُمرنا بوضع الأيدي على الركب.

### بَابُ جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

[٥٣٦] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ- وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يقول: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي اللَّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي اللَّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ عَيْكٍ.

في هذا الحديث: مشروعية الإقعاء بين السجدتين، وهو نصب القدمين والجلوس على العقبين، وهذه سنة كان يفعلها النبي على الكن على قلة، والغالب أنه كان يفترش، فينصب رجله اليمنى، ويفرش اليسرى، ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول، والإقعاء في هذا الحديث غير الإقعاء المنهي عنه، وهو إقعاء الكلب، فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلِيٍّ (يَا عَلِيُّ: لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكُلْبِ» (١).

والإقعاء المنهي عنه هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه ويضع يديه بالأرض، وقال أبو عبيدة: الإقعاء: جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٠٠٤)، والترمذي (٢٨٢)، وابن ماجه (٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، للبيهقي (٢٧٤٣).

## بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ

[٥٣٧] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً- وَتَقَارَبَا في لَفْظِ الْخَدِيثِ- قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَاَ أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم، فَقُلْتُ: يَرْجَمُكَ الله ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَهُ الْقُرْآنِ» - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَام، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ» - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاح: «فَلَا يَصُّدَّنَّكُمْ»- قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ» قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةُ، تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا»، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟»، قَالَتْ: في السَّمَاءِ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

فِي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

1- أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة- ومثله الناسي- فإن صلاتهما صحيحة لا تبطل؛ ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي وَ فَيْ وَكَانَ جَاهِلًا بالحكم- لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، ثُمَّ نهوا عن الكلام- لم يأمره النبي والله بإعادة الصلاة، فدل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة فصلاته صحيحة، ومثله الناسي- أيضًا- فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرة وَ وَ الله الله الله الله الْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرتِ الصَّلاة، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ الله وَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله وَ الله الله الله الله الله الله الله والم يأمرهم بإعادة.

أما إذا تكلم المصلي عالمًا عامدًا فبان منه حرفان لأنه أقل الكلام بطلت صلاته؛ لقوله على «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إَنَّا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، حتى قال بعض العلماء: إذا تنحنح فبان منه حرفان بطلت صلاته، لكن الأقرب أن النحنحة يُعفى عنها.

٢- حسنُ خلق النبي ﷺ، فقد قال معاوية بن الحكم رَوْكَ : «فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي»، يعني : ما انتهره ولا زجره؛ فينبغي للدعاة أن يتأسوا به ﷺ في دعوتهم إلى الله، والأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللين، كما قال الله تعالى : ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ والتحل: الآية ١٦٥]؛ لأن هذا أدعى إلى القبول، إلا من ظلم وتعدى الحد فإنه والتحل: الآية ١٢٥]؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٤)، ومسلم (٥٧٤).

يُسلَكُ معه مسلكُ الشدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوۤا أَهۡلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي 
هِى أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ السَكبوت: الآبة ٤٦].

٣- فيه دليل على أن الإشارة في الصلاة والعمل القليل لا يبطلها، ومن الإشارة اليسيرة التي لا تبطل الصلاة: رد السلام، فعنْ أَسْمَاءَ وَإِنَّا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! قُلْتُ: آيَةٌ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ (١).

٤- تحريم الكهانة، وهي: ادعاء العلم بمغيبات المستقبل؛ فقد جاء في الحديث الصحيح قوله ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (٢)، وقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» (٣).

ولما سئل النبي ﷺ عن الكهان، قال: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» (أن يعني: أن أخبارهم لا يوثق بها، ولا ينبغي سؤالهم، ولا الإتيان إليهم.

٥- تحريم التطير، وهو التشاؤم بالطيور، أو بالأسماء، أو بالألفاظ، أو باللهاع، أو بالألفاظ، أو بالبقاع، أو بالأشخاص، قال النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنّا مَنْ تَطَيَّر، أَوْ تُطِيَّر لَهُ، أَوْ تُحَهِّن، أَوْ تُحِهِّن لَهُ، أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بَعَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» (٥).

ومن الشعوذة والكهانة: الخط في الأرض للإخبار عن المغيبات في المستقبل، والإخبار عن مكان المسروق، كل هذا من أنواع الكهانة المحرمة، فلا يجوز أن يخط خطًا في الأرض يستدل به على علم الغيب، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٠٨٢)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم (١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢١٣)، ومسلم (٢٢٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار في مسنده (٣٥٧٨) البحر الزخار، والطبراني في الكبير (٣٥٥).

يرمي بالحصى، ومثله الذي يقرأ الفنجان، ومثله الذي يفتح الكتاب، ويُحضِّر الجنَّ، كل هذا مِن أنواعِ الشعوذة والسحر والكهانة.

وقوله: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ»: معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح، فالمقصود: أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي عَلِيَّةِ: «فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي على حرمة ذاك النبي، مع بيان الحكم في حقنا.

وقوله: «وَالْجُوَّانِيَّةِ»: مكان قِبَلَ أحد.

٦- دليل على أنه لا يجوز ضرب الخادمة والعبد إذا لم يقصر في حفظ ما
 وُكِلَ إليه رعايته، وأنه لا يلام ولا يضرب، ما لم يفرِّط.

٧- دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده أن يعتقه، وجاء في حديث آخر أنه ضرب أحدهم عبده وأعتقه، فقال له النبي ﷺ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ» (١٠).
 النَّارُ- أَوْ: لَمَسَتْكَ النَّارُ» (١٠).

٨- فائدة عظيمة تتعلق بالعقيدة، والرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وهي: أن الله تعالى في السماء، وأن الله في العلو.

والسماء تطلق على:

أ- العلو، وله سبحانه أعلى العلو، وهو فوق العرش.

ب- الأجرام المبنية وهي السماوات وفوقها العرش.

فهذا رد على المبتدعة القائلين: إن الله في كل مكان- تعالى الله عما يقولون- وهذا كفر وردة، وبعضهم ينفون ويقولون: لا هو داخل العالم ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٦١).

خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مغاير له ولا مخالط، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهذا قول طائفة أخرى من المبتدعة، وكلاهما ينفون العلو- نعوذ بالله من ذلك.

9- فيه دليل على أنه يسأل عن الله به أين »، وه أين » يسأل بها عن المكان ، والجهمية والمعتزلة يقولون: لا يسأل عن الله به أين »، ويقولون: إن الرسول على مقدار عقلها، وإلا فإن الرسول على مقدار عقلها، وإلا فإن إثبات المكان لله فيه تنقص منه ؛ فالسؤال فاسد لا يصلح، والجواب كذلك والعياذ بالله ، ويقولون: إن مقصد الرسول: «مَنِ الله؟» وليس مقصده أن يقول: «أين الله؟».

وللرد عليهم نقول: إن الرسول عليه هو أفصح الناس، فكيف لا يستطيع أن يقول: «من الله؟» بدلًا من: «أين الله؟»، لكنهم قالوا هذا فرارًا من إثبات المكان، وأن الله في العلو، والله على الذات، فقد علا بذاته، وله علو القدر والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة، وهذه هي أنواع العلو الثلاثة.

قال ابن القيم كَظَيْشُهُ:

# وَالْفَوْقُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ ثَابِتَةٌ بِلَا نُكْرانِ(١)

وقد صنف العلماء مؤلفات في الرد على الجهمية في إنكار العلو، كشيخ الإسلام ابن تيمية، فله: «الحموية»، و«التدمرية»، و«الواسطية»، وغيرها في الرد على الجهمية، وكلها رد على هؤلاء في إنكار العلو، والرؤية، والاستواء، وهذه الصفات الثلاث من أنكرها فهو من أهل البدع، ومن أثبتها فهو من أهل البدع،

١٠- أن النبي ﷺ شهد لهذه الجارية بالإيمان لما أخبرت وآمنت أن الله

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية، لابن القيم (ص٥٥).

في السماء، فدل على أن القول بأن الله في السماء إيمان.

۱۱- أن من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، حُكم له بالإيمان وشُهد له به، كما شهد النبي ﷺ لهذه الجارية.

[٥٣٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبو سعيد الاشج والفاظهم متقاربة قالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا». [خ: ١٩٩١] عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا». [خ: ١٩٩١] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ صَعْرَا الْأَعْمَشِ، جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله: «يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاقِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟» كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الإسلام، كان يسلم بعضهم على بعضهم، ويردون السلام، ثُمَّ نُسخ ذلك ونهوا عن الكلام، وصار رد السلام بالإشارة.

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَنْ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ: فَجَاءَتُهُ الْأَنْصَارُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ رَسُولَ اللهِ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا: وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ طَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٣١٥٨).

[٥٣٩] حَدَّقَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، كَثَّل مَارَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَلْنِتِينَ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَام.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، جَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[ ٥٤٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي لَخَاجَةٍ، ثُمَّ أَذْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوجِّهُ حِينَئِذٍ - قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونَسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَيدِهِ هَكَذَا، وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هَكَذَا، وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَي كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي: هَكَذَا، فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أيضًا - بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ، وَأَنَا كَلَّمْتُهُ مَنْ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي»، قَالَ زُهَيْرُ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ لِكَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْر الْكَعْبَةِ،

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَدَّثَنَا جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا

انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي». وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ خَمَّاد. [خ: ١٣١٧]

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

1- بيان مشروعية صلاة النافلة على الراحلة دون التوجه إلى القبلة، فيصلي إلى جهة سيره، فإذا كان السير طريقه إلى جهة الشرق صلى إلى الشرق، وإذا كان جهة الغرب صلى إلى الغرب، أما الفريضة فلا بد أن ينزل ويصلى على الأرض.

مسألة: اختلف العلماء: هل يجب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، أم لا؟ والجواب: جاء في الحديث أن النبي ﷺ: «كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ» (١)، وهذا أحسن وأحوط.

فرع: أما إذا كان يصلي في السيارة، أو يصلي في الطائرة نافلةً فالظاهر أنه لا بد أن يستدير مع القبلة؛ لأنها ليست مثل الراحلة؛ لاستقرارها، فقد ذكر العلماء أنه إذا كان يصلي في المحفة - التي مثل الهودج - فإنه يستدير مع القبلة، والطائرة والسيارة مثل المحفة فيستدير مع القبلة حيث دارت (٢). - دليل على أنه لا بأس من الإشارة بالرأس، أو باليد في الصلاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٠١١).

<sup>(</sup>۲) درر الحكام، لملا خسرو (۱/ ۱۳۱)، المدونة، لمالك بن أنس (۱/ ۲۱۰)، كفاية الأخيار، لتقي الدين الشافعي (ص۱۰۱)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (۱/ ۱۲۹)، الإنصاف، للمرداوي (۲/ ۱)، بدائع الفوائد، لابن القيم (۱/ ۸/۱)، فتاوى ابن باز (۲۱ / ۲۱۱)، فتاوى نور على الدرب، لابن باز (۲ / ۷۸ / ۱۸).

# تَوْفِيقُ الرِّبُ الْمُنِعِمْرِ بِشَتْحٍ شِيْحُ الْإِيْلِيْلِيلِ



٣- أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة؛ كالإشارة باليد، والإشارة بالرأس، والخطوات اليسيرة، فَعَنْ عَائِشَةَ وَيَّنَ قَالَتْ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ (١).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِظْتُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيْ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَظِيْ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا (٢).

وكذلك لما صلى عَلَيْ على المنبر سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، فكان إذا أراد أن يسجد تأخر وسجد على الأرض، فإذا قام تقدم على المنبر، وقال النبي عَلَيْ : «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُوا، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٥٤٤٠)، والترمذي (٦٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٦).

### بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

[081] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدً - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ، يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، حَتَّى فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ - أَوْ: كُلُّكُمْ -، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، فَرَدَّهُ وَلَا أَخِي فَرَدًةُ الله خَاسِئًا».

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ شُعْبَةُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - . ح ، قَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، فَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ: «فَدَعَتُهُ». جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: «فَذَعَتُهُ»، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: «فَدَعَتُهُ».

قوله: «ثُمُّ ذَكُرْتُ قَوْلَ أُخِي سُلَيْمَانَ»، يعني: ذكر أن تسخير الشياطين من خصائص سليمان عَلَيْ، فلقد سُخِّرت له الشياطين والريح، قال تعالى: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴾ [ص: الآية ٢٧]، وقال تعالى على لسان سليمان: ﴿ رَبِّ الْغَفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي ﴾ [ص: الآية ٢٠]، فخشي عَلَيْ أن يكون الذا ربط هذا العفريت من الجن أن يكون شارك سليمان عَلَيْ في تسخير الجن، فتركه.

وقوله: «فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا»: فيه: دليل على أن الشيطان قد يسلَّط على الإنسان، وعلى الرجل الصالح، بل على النبي ﷺ.

[057] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْبُنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يقول: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: هَأَعُودُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: هَأَعُودُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: هَأَعْتُكَ بِلَعْنَة اللهِ - ثَلَاثًا - وَبَسَطَ يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مِنْكَ»، ثُمَّ قَالَ: هَأَعْتُكَ بِلَعْنَة اللهِ - ثَلَاثًا - وَبَسَطَ يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ هِ مُنْكً، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، فَلْمُ الْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: الصَّلَاةِ، هَدُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: هَوْلُهُ قَبْلُ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: الصَّلَاةِ مِنْ الصَّلَاةِ مَنْ الرَّاسَةِ مَنَا لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُودُ اللهَ التَّامَّةِ، فَلَاثَ عَلَيْكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ بِاللهِ مِنْ ضَالِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَالِ اللهِ مِنْ فَالْ الْمُولِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ اللهِ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

في هذا الحديث: عتو هذا الشيطان- والعياذ بالله- لما يلي: أولاً: أنه جاء بشهاب من نار؛ ليحرق وجه النبي ﷺ.

ثانيًا: أن النبي ﷺ لعنه ثلاثًا، واستعاذ ثلاثًا، ولم يستأخر.

وفيه: دليل على أنه لا بأس بالاستعادة من الشيطان في الصلاة، فإذا كثرت الوساوس على الإنسان جاز له أن يستعيذ بالله من الشيطان، كما قال النبي عَلَيْهُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ –، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ».

#### بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

[048] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. ح، وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا لَيْنَتُ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَا بِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا لَيْنَتَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَا بِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا شَعْمَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ يَعْمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ حَدَّثَنَا مُعْمَلَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ مَحَدَّثَنَا مُحْمَلَانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ الزَّبَيْرِ يُعَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ مَحَدَّدَ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكُ: نَعَمْ لا فَيْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ مَحَدَّدُ عُمْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ يُعَدِّدُ عَمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ يُعَدِّدُ عَنْ عَمْرِ بْنِ الزَّبِيقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ يُعَدِّدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ يُعَدِّدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ السُّجِورِ اللَّهُ وَيْنَالَ بَنْ اللَّهِ عَمْ وَلَا اللَّهُ وَيْنَا لَا اللهُ وَلَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، أَعَادَهَا.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ خَرْمَةَ بْنِ بُكَيْرِ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي خَرْمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يقول: وَمُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يقول: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيْعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يقول: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَشْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاة.

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١- أن العمل القليل لا يؤثر في صحة الصلاة.

٢- أن ثياب الصبي محمولة على الطهارة، إذا لم يُعْلَمْ فيها نجاسة، ولا ينظر إلى احتمال أنها نجسة، ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم فصلاته صحيحة، كما أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم فصلاته صحيحة، ولا يعيدها، أو كان يعلمها، ثُمَّ نسيها، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة لا يعيدها، وإذا علم أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يتخلص من النجاسة، فإن كانت النجاسة في الثوب ويمكن إلقاؤها ألقاها، وإذا كان في غترة، أو في منديل، فيلقيه ويستمر في صلاته، أو كانت في نعليه، أو خفيه فيخلعهما، أما إذا كانت في ثوبه الذي عليه ولا يمكن التخلص منه فإنه يقطع الصلاة ويغسله؛ والدليل على ذلك: قول أبي سعيد الخدري: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ذَاتَ يَوْم، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْض صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُم، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ؟!»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْك، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذَّى - فَأَلْقَيْتُهُمَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْيَنْظُرْ في نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذَّى - فَلْيَمْسَحْهُمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا (١).

٣- بيان رفق النبي عَلَيْقَ، وشفقته على الأطفال، وعنايته، ورحمته بهم، وتواضعه عَلَيْقٍ؛ فإنه لم يأنف من حمل حفيدته، وثبت أن الحسن أو الحسين ركب عليه وهو ساجد فأطال السجود، ولما سلم قال: «ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ» (٢)، يعني: جعلني راحلة، وهذا خلاف صنيع المتكبرين، فإنهم يأنفون مثل هذا الصنيع.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١١٤٦٧)، وأبو داود (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٦٠٣)، والنسائي (١١٤١).

### بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

[٥٤٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَحَدِّثْنَا قَالَ: أَرْسَلَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ، قَالَ أَبُو حَازِم: إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَئِذٍ، «انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّأْسَ عَلَيْهَا»، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حَتَّى سَجَدَ في أَصْل الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس، فَقَالَ: «يَا أَتُهَا النَّاسُ، إنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي، وَلِتَعَلَّموا صَلَاتِي». [خ: ٩١٧] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَسَأَلُوهُ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَسَأَقُوا الْخَدِيثَ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِم.

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- أن النبي ﷺ فعل هذا؛ ليأتم به من يراه فيتعلموا الصلاة، قال: «إِنِّي



صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».

٢- أن الخطوة والخطوتين وما أشبهها لا تؤثر في الصلاة ولا تبطلها،
 وإنما يبطلها العمل الكثير إذا توالى.

٣- استحباب اتخاذ المنبر في الخطبة، حتى يكون الإمام على موضع
 عال؛ ليراه المأمومون.

3- أن منبر النبي عَلَيْهِ كان فيه ثلاث درجات، وقد أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَئِذٍ - «انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَكُلُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا»، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ. وفي لفظ آخر: أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتِ»، فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ (۱)، ويجمع بينهما: أنها أرسلت إليه أُولًا، ثُمَّ لما تأخرت عليه أرسل عَلَيْهِ إليها (۲).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٣٤).

## بَابُ كَرَاهَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

[030] وَحَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[خ: ۱۲۲۰]

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالً: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قوله: «مُخْتَصِرًا»، يعني: يجعل يده على خاصرته في مؤخر الأضلاع، ولعل الحكمة من النهي أنه فعل اليهود، وهذا هو الأرجح في تفسير النهي عنه.



# بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرابِ في الصَّلَاةِ

[081] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: ذَكَرَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَيْقِي الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: الْخَصَى - قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ النَّبِيُّ عَيْقِي الْمُسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: الْخَصَى - قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَ عَنْ أَلْسُحِ فِي الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «وَاحِدَةً».

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بَهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي قَالَ- عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ- فَيْتُ يَسْجُدُ قَالَ-: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

قوله: «فَوَاحِدَةً»، يعني: ولا تزد أثناء الصلاة، فلا ينبغي المسح إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فإذا كان في محل سجوده شيء يؤذيه فيزيله بفعلة واحدة، ولا يزيد عليها، أو يزيله قبل الصلاة ويهيئ موضع صلاته.

## بَابُ النَّهْي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْسُجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

[٥٤٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». [خ: ١٠٦] قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ.ح، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ.ح،

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِّنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةً - عَنْ أَيُّوبَ. ح، حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلْمَانَ - ح، حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنَ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي ابْنَ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، بِمَعْنَى عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ: أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، بِمَعْنَى عَلْمَ مَالِكِ. وَابْكِ مَالِكِ.

في هذا الحديث: تحريم البصاق في المسجد؛ فهو خطيئة، ويجب عليه إزالته، ويجب على من رأى البصاق أن يزيله.

وفيه: أن الله تعالى قِبَلَ وجه المصلي، وهو فوق العرش وَ الله وهو أمام المصلي؛ فلهذا نهي عن البزاق أمامه، وإذا جاء الوعيد يكون المتوعَّدُ عليه من الكبائر.

[0٤٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْرُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. [خ: ١٤٤] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي رُهُمْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا وَحَدَّثَنِي رُهُمْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُمْ يُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُمْ يُدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُمَيْدِ بَعْنَ مَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. [خ: ١٠٤] أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةَ رَأَى نُخَامَةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

قوله: «وَلَكِنْ يَنْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»، يعني: إذا كان في غير المسجد.

في هذا الحديث: تحريم بصاق المصلي أمامه، وعن يمينه، ولكن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، يرد بعضه إلى بعض - كما سيأتي، أو في منديل؛ لأن النبي على عن البصاق في المسجد.

[059] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ- فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَى بُصَاقًا فِي عِدَارِ الْقِبْلَةِ، أَوْ نُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. [خ: ٤٠٧] حِدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرُ؛ مَوْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرُ؛ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُ

أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا»، وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَفَلَ يَسَارِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض.

قوله: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا، وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ»، يعني: يتفل في ثوبه، ثُمَّ يرد بعضه إلى بعض، والآن يُفعل هذا بالمنديل.

وقوله: «فَيْتَنَخَّع» بالعين، أو بالميم : يتنخم، والمعنى واحد. والبصاق والبزاق والمخاط من الفم، والنخام من الأنف، والنخاع أو النخامة من الحلق، أو من الصدر، وكلها طاهرة.

في هذه الأحاديث: أن البصاق إذا كان خارج الصلاة فلا بأس؛ لأنه لا يناجي ربه، فالمناجاة إنما تكون في الصلاة؛ ولهذا بوب الإمام البخاري كَاللَّهُ بهذا في ترجمته قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ٩٠).

[007] وَحَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ يَغْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَغْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَغْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». [خ: ١٥٥] رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْبُزَاقُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». [خ: ١٥٥] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْخَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «التَّقْلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «التَّقْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

[007] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ - مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ لَنَّبِي عَقْيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي عَمَالِهِا: الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالُهَا: النَّذَى فَي الْمُسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ».

[00٤] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَتَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى».

في هذه الأحاديث: أنه إذا كان في المسجد تراب فإن النخامة تدفن، أما إذا لم يكن فيه تراب فتحك وينظف محلها، وهذا مخاطب به كل أحد، سواء المتنخم وغيره، من باب إزالة الأذى، وإنكار المنكر، وهو إثم في حق المتنخم، وعليه التوبة، والمساجد سابقًا كان فيها تراب، ولا يوجد فيها فرش، فكان يصلَّى فيها بالنعال، لكنها الآن مفروشة فينبغى أن تُتعهد بالنظافة.

### بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْن

[٥٥٥] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «نَعَمْ».

حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزيدَ - أَبُو مَسْلَمَةً - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، بِمِثْلِهِ.

في هذا الحديث: بيان سنة الصلاة بالنعلين، وجاء في حديث آخر: «خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلاَ خِفَافِهِمْ» (١) ، لكن ينبغي للإنسان أن يتفقد نعليه عند دخول المسجد، فإذا لم يكن فيهما أذى فإنه يصلي فيهما، أما إذا كان فيهما أذى فلا يدخل بهما المسجد، ويحكهما حتى يزول الأذى عنهما، لكن إذا كانت المساجد مفروشة وبعض الناس يتأذى فينبغي أن يخلعهما عند باب المسجد دفعًا للمفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٥٢)، والبزار في مسنده (٣٤٨٠) البحر الزخار.

#### بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

[٥٥٦] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزوَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، وَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْم، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ».

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُصَلِّي فَي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَام، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَام، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «اذْهَبُوا بَيْ خَمِيصَةٍ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي بَوْنًا فِي صَلَاق».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ، لَهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا.

قوله: «خَمِيصَةِ»، أي: كساء له أعلام. وقوله: «أَنْبِجَانِيِّه»: وهو كساء غليظ ليس له أعلام.

في هذه الأحاديث: دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يُبعد عنه كل ما يشغله عن الصلاة، أو عن كمال الخشوع فيها، ويتذكر القيام بين يدي الله على فلا ينشغل بالنقوش التي تكون في محاريب المساجد أو في سجادها، أو النقوش التي تكون في والصلاة والحالة هكذا صحيحة مع الكراهة.

## بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ في الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الأَخْبَثَيْنِ

[٥٥٧] أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالُ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

[خ: ۵٤٦٣]

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ شِهَابٍ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».
[خ: ١٧٢]

[٥٥٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَحَفْصٌ، وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس.

[009] حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ الشَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». [خ: ١٧٣] الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». [خ: ١٧٣] وَحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَ، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ، مَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنِي ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ۗ الْمَالَةُ بَنَ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنِي ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنَى ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنَ ابْنَ عُمْ وَالْمَالَ الْمُ الْمُوسَى عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّابِي عَنْ الْهَالَ الْمُعْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِقُومِ اللْهُ عَلَى الْمُوسَى عَنْ أَيُوبِ اللْهُ عَلَى الْمُوسَى عَنْ أَيْوِ اللَّهُ مَا عَنْ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى عَنْ أَيُومِ اللْهُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى عَنْ أَيْو مِ اللَّهُ الْمُوسَى الْمُ عَنْ الْمُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُ الْمُوسَى الْمُ الْمُوسَى الْمُوسَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُوسَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يأتي الصلاة وهو مشغول.

وفيه: أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، فقوله: «فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»، أي: قبل أن تصلوا المغرب.

فطعام العشاء يكون بعد العصر، وقبل المغرب، وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب؛ ولهذا كان الناس في نجد قبل أن توجد الوظائف يتعشون بعد العصر، وقد يتأخرون إلى بعد المغرب، فبعد صلاة العشاء ليس إلا النوم، فكانوا ينامون مبكرين ويستيقظون في آخر الليل، فلما وجدت الوظائف، واتسعت البلدان، وانشغل الناس صعب عليهم الاجتماع إلا بعد العشاء فصار العشاء بعد العِشاء، وصار بعض الناس يتأخر كثيرًا إلى ساعة متأخرة من الليل، وقد ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جَاءً أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ مَن الليل، وقد ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جَاءً أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ فَلَهًا جَاءً قَالَتْ لَهُ أُمِّي: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِك، أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ: مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ: مَا عَشَّيْتِهِمْ؟ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَنْ أَنْوا - أَوْ فَأَبَىْ . . . (١)، فهذا واضح أن أبا بكر رَفِيْكَ تعشى مع النبي عَلَيْهِمْ بعد المغرب، وربما تعشى قبل المغرب.

والمقصود: أنه إذا قُدِّمَ العَشاء أو الغداء - مثلًا - قبل العصر، ونفسه متشوقة فقد تشوش، فإنه يبدأ بالعَشاء ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذرًا له، لكن لا ينبغي أن يتعمد وضع العشاء، فلو تعمد وضعه فإنه يأثم لترك الجماعة، لكن إذا قُدِّم من دون اختياره، أو كان محتاجًا إليه فإنه يبدأ بالعَشاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٤١).

[070] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقِ قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ وَكَانَ لِأُمْ وَلَدٍ - فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : فَيَا لَكُ، لَا تَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ مَا لَكَ، لَا تَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ مَا لَكَ، لَا تَحَدَّثُ ابْنُ أَجِي هَذَا؟ قَالَ: وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَا لِيَتَ هَذَا، أَذَّبَتُهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ؟ قَالَ: وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَا لِيْدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أَيَ بَهَا قَامَ، فَعَضِبَ الْقَاسِمُ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي، مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُقِيَ بَهَا قَامَ، فَعَضِبَ الْقَاسِمُ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصلِي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ؛ إِنِي سَمِعْتُ مَلْكِنَ الْجُلِسْ غُدَرُ؛ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا كِغْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِنْ النَّهِ ابْنُ بَعْنَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ إِيْ أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَيِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّة الْقَاسِمِ.

قوله: «وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَاَّنَةً»، أي: كثير اللحن في كلامه. والقاسم بن محمد أمه أم ولد، فأبوه تزوج مَن وليها من بنات كسرى، والثاني أمه عربية من قريش (١٠).

وقولها: «وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ؟»، يعني: وهي أم ولد أعجمية.

وقوله: «وَأَضَبُ عَلَيْهَا»، يعني: غضب على عائشة ﴿ وَهِي عمته، وهذا كأنه يشبه المزاح، قالت: هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، تقصد أنك تلحن كثيرًا؛ لأن أمك أعجمية، وهذا أمه عربية.

وقولها: «غُدر»، يعني: يا غادر، من باب الشدة عليه؛ لأنه لما قدم العشاء قال: أريد أن أصلي، فكأنه لا يريد أن يأكل غضبًا مما قالت.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، لابن سعد (٥/ ١٨٧).



وقوله ﷺ: «الأُخْبَثَانِ» هما: البول والغائط.

مسألة: وقد اختلف العلماء في معنى قوله: «لا صَلاقً»: على قولين:

القول الأول: أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين فلا تصح الصلاة، وذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة (١)؛ لأنه يكون منشغلًا مشوش الذهن، يدافعه البول والغائط، فعليه أن يستفرغ من البول والغائط، ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ ولهذا أنكرت عائشة في على القاسم.

القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال، بمعنى: لا صلاة كاملة، فإذا صلى وهو يدافع الأخبثين، أو صلى بحضرة طعام، فصلاته صحيحة مع الكراهة (٢).

<sup>(</sup>١) المحلى، لابن حزم (٤٦/٤)، نيل الأوطار، للشوكاني (٩/٢).

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، لابن عابدين (۱/ ٦٥٤)، المدونة، لمالك بن أنس(۱/ ١٣٩)، مغني المحتاج، للشربيني (١/ ٤٧٥)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٤١٠).

# بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْسُجِدِ، حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الريِّح، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْسُجِدِ

[٥٦١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْيَى - وَهُوَ الْفَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ - فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ -: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي: الثُّومَ - فَلَا يَأْتِينَ النَّسَاجِدَ».

قَالَ زُهَيْرُ: فِي غَزْوَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: هَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: همَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ عَنِ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: همَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا - يَعْنِي: الثُّومَ».

[017] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةً- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ- وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ- قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنِ الثُّومِ، فقالَ: قَالَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ- قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنِ الثُّومِ، فقالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا». وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حميد، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حميد، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْلُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّوم».

[٥٦٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنَ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْخَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَأَذَّى مِنَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ».

[078] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ-: «مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ- وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ-: «مَنْ أَكُلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، أَكَلَ ثُومًا، أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ أَيِّ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ»، فَوَجَدَ لَهَا رِيًّا، فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ»، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ»، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّ أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ اللهِ عَنْ النُّوم، وَالْكُرَّاثَ، فَلَا يَقْرَبَنَ الْلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». [خ: ٥٥٥] مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». وَكَدَّثَنِي مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا يُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي مِكَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيْعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ بِهَذَا لِإِسْنَادِ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي الْإِسْنَادِ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا»، وَلَمْ يَذُكُرْ: «الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ».

[070] وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَتِحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ الْبَقْلَةِ: الثُّوم، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكُلُا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمُسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَي الرِّيح، فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ»، فَقَالَ: «مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ»، فَقَالَ: «أَنَّهَا النَّاسُ، فَقَالَ النَّاسُ؛ حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ عَلَي فَقَالَ: «أَنَّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيَحَهَا».

أَدَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْبَنْ عِيسَى قَالًا: حَدَّثَنَا النّ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَرَّاعَةِ بَصَلِ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ

نَاسٌ مِنْهُمْ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

في هذه الأحاديث: بيان أن من أكل الكرَّاث أو الثوم أو البصل، وكان له رائحة، فلا يقرب المسجد، ولا يصلي مع الجماعة؛ لأنه يؤذي الآدميين، ويؤذي الملائكة، فلا يدخل المسجد إلا إذا أزال الرائحة، ولكن إذا تعمد أكل الكراث حتى يترك الجماعة يكون آثمًا، فإذا أكلها محتاجًا ولم يتعمد فإنه يكون عذر له في ترك الجماعة، ومثله كل ما فيه رائحة كريهة، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس مثل رائحة الدخان فهي أعظم، أو رائحة الأسنان، أو رائحة الإبطين.

وهذا الأمر للوجوب، فيجب عليه أن يقعد في بيته لئلًا يؤذي الناس، وقد حدثني بعض الناس أنه قطع صلاته لما صلى بجوار أحدهم وقد تأذى من رائحته.

ويدل على أن أكل هذه الأشياء ليست محرمة أنه على قربها لبعض أصحابه، وقال «كُلْ»، وهذا يحمل على أنه لم يكن قريبًا من المسجد، أو من وقت صلاة.

وقوله: «فَإِنِّي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي»، أي: هو ﷺ يناجي المَلَك، فلا يأكل ما له رائحة كريهة.

والمرأة- ولو كانت في البيت- لا تأكل ما له رائحة قبل الصلاة؛ لأنها تؤذي الملائكة، إلا أن تزيل رائحته.

وفيها: أن المحرِّم والمحلِّل هو الله، وأن النبي ﷺ مبلغ عن الله، فهو يحرم بوحي من الله، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣ - ٤].

قوله: «حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا»: فيه: أنه إذا أزال ريحها بشيء فلا يضر؛ كإزالتها بالبقدونس، أو ما أشبه ذلك.

[٥٦٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ قَالَ: إنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَني ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلى، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرُ فَا ْلِخَلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السُّتَّةِ، الَّذِينَ تُونِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَّالُ، ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِيَ شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ في الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ، أَقْض فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ عَلَيْهِ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَى مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ- هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ - لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيع، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ .ح، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: أن عمر رَخِ اللَّهُ لم يستخلف، قال: «وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي

أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ» وفي أثر آخر قال: «إنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي: رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) ، فدل على أن النبي ﷺ لم يستخلف، وإنما ثبتت خلافة أبي بكر رَبِّ فَيْ بمبايعة أهل الحل والعقد، وأما أبو بكر رَبِّ فَيْ فإنه استخلف عمر رَبِ فَيْ بمبايعة أهل الحل الأمر شورى بين ستة، وهم: استخلف عمر رَبِ في عمر كَانِ في عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رَبِي جميعًا.

ولم يجعل معهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رَوِّ الأنه من قبيلة عمر رَوِّ الله بن عمر رَوِّ الله بن عمر رَوِّ الله بن عمر رَوْقِيًا.

فتشاور عبد الرحمن بن عوف، والزبير، وطلحة، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص على جميعًا، وجعلوا أمرهم إلى ثلاثة، كل واحد جعل أمره إلى واحد، ثُمَّ أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الخلافة، واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة، وبعد العناية العظيمة، حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان على فاختاره وبايعه بقية العشرة، ثُمَّ بايعه من ورائه الأجناد والأنصار وتمت له البيعة.

وفيه: أن حكم الكلالة أُشكل على عمر رَفِيْ إَشكالًا شديدًا، وتمنى أن يكون النبي رَفِيْ بيَّن فيها، وهي واضحة بحمد الله؛ ولهذا قال له رَفِيْ : «أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟» فهي آخر آية في سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: الآية ١٧٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢١٨)، ومسلم (٣٤٠٥).

777

وقوله: «أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟»: فيه: دليل على أنه لا بأس أن يقال: «سورة النساء»، و«سورة البقرة»؛ خلافًا للحجاج بن يوسف، فإنه كان يتورع في ذلك، وكان يقول: «السورة التي تذكر فيها النساء»(۱). البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء»(۱). وفيه: أن العالم الكبير قد تشكل عليه بعض المسائل ولو كان صحابيًّا. وقوله: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُوتُهُمَا طَبْخًا»: فيه: دليل على أنه يجوز أن يُخرَج من وجد له رائحة كريهة، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، فإنه يكتفى بالنصيحة، أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة أو شيخ قبيلة، ولا يترتب على هذا مفسدة، فله أن يُخرج من وجد له رائحة؛ للحديث الذي معنا.



<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب، لابن حجر (٢/٢١٢).

#### بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْسُجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

[٥٦٨] حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ لَحَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ -: أَنَّهُ سَمِعَ لَجُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ -: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدِ، فَلْيَقُلْ:

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بَّنُ حَرْب، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ يقول: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ- مَوْلَى شَدَّادٍ-: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ.

[079] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَجَدْتَ، إنَّ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَجَدْتَ، إنَّ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللللللِّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِلَا بُنِيَتْ لَهُ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمُسْجِدِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ مُسْلِم: هُو وَشَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ، وَهُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ.

في هذا الحديث: تحريم نشد الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول: من وجد الضائعة؟

وفيه: أن مَن نشد ضالة في المسجد فإنه يدعى عليه، ويقال له: لا وجدت، أو يقال: لا ردها الله عليك؛ تعزيرًا وردعًا له ولأمثاله.

مسألة: يحرم كذلك- أيضًا- البيع والشراء في المسجد، وكذلك الإجارة، وإذا باع في المسجد يقال له: لا أربح الله تجارتك؛ لأن المساجد لم تُبن للبيع ولا للشراء، ولا نشدان الضالة، وإنما بنيت لذكر الله.

وكذا من نشد في المسجد طفلًا، أو ساعة، أو غيرها يُمنع، ويقال: لا ردها الله عليك، ولو أَسَرَّ إلى شخص وسأله فيخشى أن يكون من ذلك، فالأولى الترك، أما وضع صندوق في المسجد يجعل للضائع فلا حرج إن شاء الله - ؛ لأنه ليس فيه كلام.



#### بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ

[٣٨٩] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». [خ: ١٣٣١] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عَيْنَةَ -.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ، كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا تُومِي الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوبِي بِالْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوبِي بِالْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوبِي بِاللَّامَةِ الْمُرْءِ وَنَفْسِهِ، يقول: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِلَا لَمْ لَا يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدُر أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ».

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى، وَلَهُ ضُرَاطٌ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ: فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ: فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَذَكَرَ نَحْوَهُ، عَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ.

هذا الحديث ورد مجملًا في مشروعية سجود السهو، وقد بينته الأحاديث الأخرى كما سيأتي، والقاعدة: أن المجمل من النصوص تبينه النصوص الأخرى المفصلة.

قوله: «التَّنُويبُ»، يعني: الإقامة، وسميت تثويبًا؛ لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى؛ فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فهى أذانٌ ثانٍ.

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة؛ لأنه يشق عليه ويؤذيه سماع الأذان، فيولي وله ضراط؛ حتى يشوش على نفسه ولا يسمع، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أُقيمت الصلاة ولى هاربًا.

٢- أن الشيطان له ضراط، وهو الريح التي لها صوت؛ لأنه يأكل ويشرب
 مثل بني آدم، ويخرج منه الحدث كالإنسان.

٣- أنه ينبغي للإنسان ألا يشابه الشيطان، فإذا سمع الأذان يقبل على
 الصلاة، ويعتني ولا يتأخر، ولا يدبر كالشيطان.

٤ - حرص الشيطان على ابن آدم، فهو يخطر بينه وبين نفسه ويقول: اذكر
 كذا، اذكر كذا، يُذَكِّره الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته؛ فلا يدري كم صلى.

وقوله: «فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ»، يعني: هنّاه بإسعاد، ومنّاه وذكّره بالأشياء التي نسيها، حتى يلبس عليه صلاته، يريد أن يفسدها عليه؛ لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم، وقد أخذ على نفسه العهد وأقسم لما أهبطه الله على إغواء بني آدم، وقال: ﴿فَبِعِزَنِكَ لَأُغُوبِنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣].

[٥٧٠] حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُونَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ الرَّ مُونَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيم، ثُمَّ سَلَّمَ.
[خ: ١٣٢٤]

وَحَدَّثَنَا أَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ اللَّيْثُ عَنْ الْمُلْقِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ جُلُوسُ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاةً الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسُ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَهُو جَالِسٌ، قَبْلَ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسَى مِنَ الْجُلُوس.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَزْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَزْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَزْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ الأَزْدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلم

قوله: «وَنَظُوْنَا تَسْلِيمَهُ»، يعني: انتظرنا.

في هذا الحديث: أن التشهد الأول واجب مخفَّف، ليس كالأركان؛ لأنه يسقط بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، أما الأركان فهي لا تسقط لا سهوًا، ولا عمدًا، ولا جهلًا، ولا بد من الإتيان بها، ولو تركها بطلت صلاته.

وقال العلماء(١): من نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة:

الحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يستتم قائمًا، فهنا يرجع.

الحالة الثانية: أن يستتم قائمًا ولم يشرع في القراءة، فهذا يكره له الرجوع.

<sup>(</sup>١) شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (١/ ٢٢٩).

الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة، وهذا يحرم عليه الرجوع. والجمهور عندهم: أن سجود السهو سنة (١١)، ولها تكبير، فإذا رفع كبر، وإذا سجد كبر، والسجدة الثانية كذلك، وهكذا- أيضًا- سجدة التلاوة.

آ [٥٧١] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَهْمَدَ بْنِ أَي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَع، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». مَدَّتَنِي أَهْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مَعْنَ وَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: «يَسْجُدُ مَنَ وَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بَهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: «يَسْجُدُ مَنْ فَيْلِ السَّلَام»، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

في هذا الحديث: أنه إذا حصل للمصلي شك ولم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين، وهو الأقل، فاليقين إذا شك أصلى ثلاث ركعات، أم أربع، فيجعلها ثلاثًا، فيتمم صلاته، ثُمَّ يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ومثله لو شك في الطواف هل طاف شوطين أو ثلاثة فيبني على اليقين، وهو الأقل، ويجعله شوطين.

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل، للحطاب (۱٤/۲)، المجموع، للنووي (١٥١/٤)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٨)، كشاف القناع، للبهوتي (١/ ٤٠٨، ٤٠٩).

[٥٧٢] وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ؛ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ؛ قَالَ عَبْدُ اللهِ؛ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ؛ زَادَ أَوْ نَقَصَ: فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ؛ يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ؛ فَقَصَ: فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ؛ يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ؛ «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا؛ صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ؛ فَتَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجْهِهِ، فَقَالَ؛ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا لَقِبْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوْلَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوْابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَر عَنْ مَنْصُور، بَهَذَا الإسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: «فَلْيَنْظُرْ أَخُرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ»، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَاب».

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وقَالَ: مَنْصُورٌ؛ وَلَيْنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ».

حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

حَدَّثَنَاهُ نُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور، جَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ».

حَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ».

حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ هَوُلَاءِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

في هذه الأحاديث: بيان أن النبي عَلَيْ بشر، ليس برب، ولا إله يعبد، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، كالنسيان والأمراض وغيرها، أما الرب وَ فَالله فلا ينسى، كما قال الله: ﴿ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴿ وَلَه: الآية ٢٥]، والله تعالى منزه لا يلحقه النسيان؛ لأنه كامل، ولا يحتاج إلى شيء، ولا يحتاج إلى أحد، فهو عني عن العالمين وَ الله الله الرسول عَلَيْ فإنه عبد، يأكل ويشرب، لكنه نبي كريم، يطاع ويتبع، ولا يعبد فالعبادة حق الله؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكّرُونِي ﴾ ، وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَنْكُمْ لِللهُ وَمِلْدُ اللهِ وَاللهِ الله على ع

وهذا من رحمة الله تعالى بعباده: أن جعل نبيه ينسى؛ حتى يكون فعله تشريعًا للأمة؛ ليعلمهم ماذا يعملون إذا حصل لهم النسيان.

وقوله: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ»: هذا إذا كان عنده غلبة ظن، فيبني على غلبة الظن، ويتحرى الصواب، وفي رواية النسائي: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ» (١)؛ فإنه يبني على غلبة الظن، ويتم الصلاة، ثُمَّ يسلم، ثُمَّ يسجد سجدتين، ثُمَّ يسلم، بخلاف حديث أبي سعيد رَوَّ فَيْ الذي سبق فيما إذا كان عنده شك، ولم يكن عنده غلبة ظن؛ فيبني على اليقين، وهو الأقل، ويكون السجود قبل السلام.

وفيه: دليل لمن يقول: إنه يعمل بغلبة الظن، ولا يبني على اليقين في هذه الحالة وهو الأقل، فيكون الجمع بينه وبين الحديث السابق أنه يعمل باليقين وهو الأقل إذا كان عنده شك، فإن كان عنده غلبة ظن عمل به، ثُمَّ يسجد سجدتين بعد أن يسلم، كما في رواية النسائي، وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٥٢)، والنسائي (١٢٤٨).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خُسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَسْا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْخَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ صَلَّى بهمْ خَمْسًا.

ح، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْخَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِبْلٍ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا؟ قَالَ: كَلَّا مَا فَعَلْتُ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لِي: وَأَنْتَ - أيضًا - يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ لِي: وَأَنْتَ - أيضًا - يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَيْتُ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَالَ : هَالَ اللهِ عَلِيْ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَالَ : هَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: هَالَ : هَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: هَالَ : هَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: هَالَ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: هَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ الْفَتَلَ مَوْسَلَ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ: «لَهُ اللهِ عَلَيْ وَالْكَاهُمُ اللهُ عَلَمُ الْفَقُومُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَالُوا: فَإِنَّكُمْ ؟ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا»، هَا أَنْ اللهَ عَلَى قَدْ صَلَيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ».

وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ﴿فَإِذَا نَسَيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». حَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هوَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَقَ السَّهُو».

وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْخَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْ فَزَادَ، أَوْ

نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهُمُ مِنِّي؟ - فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ الصَّلَاةِ شَيْءُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»، ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ َبْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَقِ السَّهْوِ، بَعْدَ السَّلَام وَالْكَلَام».

في هذه الأحاديث: أنه إذا نسي الإنسان فصلى خمسًا فإنه يسجد سجدتين، وصلاته صحيحة.

قوله: «وَأَنْتَ - أَيضًا - يَا أَعْوَرُ، تَقُولُ ذَاكَ؟»: لعل هذا من باب الإدلال عليه وممازحته؛ لأنه من تلاميذه، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن ينبز باللقب، كأن يقول: يا أعور، ويا أحول... إلخ.

قوله: «بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ»: فيه: دليل لمن رأى أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها (۱) ولأنه حينما تكلم اعتقد أنه انتهى من الصلاة؛ فالكلام إذا كان في مصلحة الصلاة بعد ما يسلم وهو يعتقد أنه انتهى من الصلاة لا يعتبر متعمدًا، إنما يبطل الصلاة الكلام العمد.

وفيه: أنه يسجد سجدتين بعد ما يسلم وبعد ما يتكلم؛ لأن الكلام لا يمنع، وإن كان فاصلًا، إلا أن بعض الفقهاء يرى أنه إن طال الفصل، أو أحدث، أو تكلم بكلام سقطت السجدتان؛ لأنه ينافي الصلاة (٢)، والأقرب: أنه يسجد، ولو طال الفصل.

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٤/ ٨٥)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع، للنووي (٤/ ١٢١)، المغنى، لابن قدامة (٢٨/٢).

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ شَلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ، مَا جَاءَ ذَاكَ، إِلَّا مِنْ قَبْلِي - قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قِبَلِي - قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ، أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ قَالَ: شَجْدَتَيْنِ» قَالَ: شَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

قوله: «فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَاثِيمُ اللهِ، مَا جَاءَ ذَاكَ، إِلَّا مِنْ قِبَلِي –»، أي: أن الشك من قبل إبراهيم، لا يدري هل زاد أو نقص. وفي هذا الحديث: مشروعية سجود السهو للزيادة والنقصان.



[٥٧٣] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ، وعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يقول: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلَاقَ الْعَشِي - إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي صَلَاقَ الْعَشِي - إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قَبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمْرَ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا يَتَكَلَّمَا، وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قُصَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا وَشِمَالًا، وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا فَقَالَ: هَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، قَالُوا: صَدَق، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى وَشِيَا، وَشِمَالًا، وَمَعْرَبُ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَرَ، وَمَعَيْنِ، فَصَلَّى وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَرَ، وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبُرَ، وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبُرَ، وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبُرَ، وَسَجَدَ، ثُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانَ بُن مُعْرَانَ بُن حُحَيْنَا مَوْلُ اللهِ عَلْمَ عَنْ أَيْ اللهَ عَلْمَ عَنْ أَيْ اللهَ عَلْمَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلْمَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله: «سَرَعَان»: بفتح السين والراء، أي: المسرعون إلى الخروج<sup>(۱)</sup>، وهؤلاء السرعان الذين خرجوا ولم يرجعوا يُنَبَّهون، فيقال لهم: من صلى معنا يوم كذا فرض كذا فإنه يعيد الصلاة.

في هذا الحديث: دليل على أن السجود يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص.

وفيه: أن سبب النسيان أن النبي ﷺ كان مغضَبًا.

شرح مسلم، للنووي (٢/ ٦٨).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْخُصَيْنِ عَنْ أَيِ سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَي أَحْمَد -: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّهِ الْعَصَرِ السَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَحَدَّثَنِي حَجُّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيل الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارِكِ - حَدَّثَنَا يَعْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ؟، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَخْبَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَيْم، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[٥٧٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلْيَّةَ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي اللهِ رَجُلُ، يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ، يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، وَحَرَجَ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَحَرَجَ فَضْبَانَ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟»، فَضْبَانَ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌوَهُوَ الْخَذَّاءُ- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْهُلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ قَالَ:
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْخُجْرَةَ،
فَقَامَ رَجُلُ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُخْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَقِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَقِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَقِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

في هذا الحديث: بيان لواقعة أخرى غير الواقعة الأولى، ففي الأولى سلم من ركعتين، وفي هذه سلم من ثلاث ركعات.

وفيه: أنه ﷺ دخل الحجرة، فهو قد قام، وخرج من المسجد، ودخل الحجرة، وجاءه الصحابي وأخبره، فرجع؛ فهنا حركة وكلام بينه وبين الصحابة، ومع ذلك بنى على صلاته، ولم يُعِدِ الصلاة؛ فدل على أن الفاصل إذا كان طويلًا فلا يؤثر.

#### بَابُ سُجُودِ التَلَاّوةِ

[٥٧٥] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْيَى الْفَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرُ؛ حَدَّثَنَا يَعْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْيَى الْفَوْآنَ، فَيَوْرَأُ قَالَ؛ أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ النَّرِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِلْكَانِ جَبْهَتِهِ.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُّ بِالشَّجْدَةِ، فَيَسُجُدُ بِنَا، حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرِ صَلَاةٍ. لِيَسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

في هذا الحديث: مشروعية قراءة القرآن في المجالس، فيقرأ واحد والبقية يستمعون، فتكون الفائدة عامة، وقد ثبت عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَائِكُ وَعَلَيْكَ قال: قَالَ لِي النَّبِيُّ: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: الآية ١٤] قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ»، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (١)؛ وذلك لأنه تذكّر هذا الموقف العظيم.

وفيه: استحباب سجدة التلاوة، وأن المسلم إذا قرأ القرآن ومر بالسجدة فإنه يسجد، ولو في غير الصلاة، وإذا قرأ وأتى إلى سجدة فإن القارئ يسجد، ويسجد المستمعون، وثبت عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِلَيْكُ أَنه: قَرَأَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٨٣).

الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَوْقِيْكَ، وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَوْقِيْهَا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (١).

[٥٧٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ عَلْ بَعْ مَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَعْقَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً، وَالنَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَعْقَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصَّى، أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصَّى، أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. [٢٠١٧]

قوله: «قُتِلَ كَافِرًا»: هو أمية بن خلف؛ فقد قُتل كافرًا يوم أحد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٦٣).

[٥٧٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - حُجْرٍ، قَالَ يَعْيَى بْنُ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَالَ: لَا يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ ﴿ وَٱلنَّخِمِ إِذَا هَرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ الْآلِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله: «زَعَمَ»: بمعنى: قال، والزعم يطلق على الكذب، ويطلق على الكلام المشكوك فيه.

وفي هذا الحديث: دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب؛ ولهذا لم يسجد النبي على المرة، وسجد في غيرها.

وقوله: «أنه سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ في شَيْءٍ»: هذا مذهب زيد رَخِطْتُهُ، وبعض الصحابة (١٠).

القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور: أنه لا قراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية (٢٠).

القول الثالث: وإليه ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ ""؛ ولهذا قال أبو هريرة رَوْقُكُ للسائل يسأله عن قراءة الفاتحة في الصلاة -: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" (٤).

<sup>(</sup>١) القراءة خلف الإمام، للبخاري (ص٧، ٣٦).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٣٦٣/١)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٦٩)، المبدع، لابن مفلح (١/ ٥٠/١)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢٢٨ – ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) المجموع، للنووي (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٩٥).

والصواب: أن قراءة الفاتحة مستثناة؛ لحديث عبادة بن الصامت عَرَائَكُ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١) ؛ ولقوله عَلَيْ : «إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ مَامِكُمْ». قُلْنَا: نَعَمْ. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُوْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا» (٢) ، ويكون هذا مخصِّصًا للآية الكريمة : ﴿ وَإِذَا قُرِى الْفَرْدَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَ الاعرَاف: الآية ٢٠٠٤ .

وهي واجبة على المصلي إلا أنه واجب مخفف، فتسقط بالنسيان إذا نسيها، أو إذا جاء المسبوق والإمام راكع؛ لحديث أبي بكرة: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَال: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدُ» (٣)، أو جاء في آخر القيام، ولم يتمكن من قراءتها، أو تركها اجتهادًا، ورأى أنها لا تجب، أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢٦٩٤)، والترمذي (٣١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٨٣).

[٥٧٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَرْيدَ - مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ الانشقاق: الآبة ١]، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَجَدَ فِيهَا.

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا نَحُ مَّلُ بِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَدِي عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْدَي عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْدَي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِهِ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِينَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ الانشَقَاقُ: الآية ١]، و﴿ أَفْرَأُ بِأَسِهِ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَنْ فِي ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ [الانشقاق: الآية ١]، و﴿ أَفْرَأُ بِأَسِهِ رَبُكَ ﴾ [المَلَى: الآية ١]، و﴿ إَفْرَأَ إِاسَهِ رَبُكَ ﴾ [المَلَى: الآية ١]، و﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾ [الانشقاق: الآية ١]، و﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ السَّمَاءُ وَالْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِي الْمُعْمِلُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الل

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَجْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ عُبَرِ اللَّحْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَقَرْأَ: ﴿ إِذَا السَّمَاتُ لَهُ: مَا هَذِهِ الشَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهُ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهُ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بَهَا حَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّ

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْع-.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، مِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم عَلَيْهَ.

وَحَدَّثَنِي نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَآءُ اَنشَقَتَ ﴾ [الانشقاق: الآية ١]، فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعْمْ، رَأَيْتُ خَلِيلِي عَلِي يَسِجُدُ فِيهَا، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا، حَتَّى أَلْقَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِي عَلِي اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

في هذه الأحاديث: بيان السجود في: ﴿إِذَا اَلسَّمَاءُ اَنشَقَتُ ﴿ اِلاَنشَقَاقَ: الآية ١]، وكذلك في: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا وَكَذَلْكُ في: ﴿وَٱلنَّجْمِ الْإِذَا وَكَذَلْكُ في: ﴿وَٱلنَّجْمِ الْإِذَا وَكُذَلْكُ في اللَّهِ ١]، وسبق في: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَيْ ﴾ [التّجْم: الآية ١] وكلها من سور المفصل.

وفيها: رد على من قال: إن السجدَّات التي في المفصل نُسخت<sup>(۱)</sup>؛ لأن إسلام أبي هريرة رَخِالِيُّكُ كان متأخرًا في السنة السابعة من الهجرة؛ فشرعية السجود فيها باقية.

<sup>(</sup>١) وهو قول الشافعي في القديم، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٣١٨).

## بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ

[٥٧٩] حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، الْمُخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

في هذا الحديث: بيان صفة جلسة التورك، وفيها إشكال، وهو أنه ورد فيه: يضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى؛ لأن المعروف في الأحاديث الصحيحة الأخرى أن التورك يكون بأن يجلس على أليتيه، ويفرد رجله اليسرى، يفردها عن يمينه، ويجعلها تحت قدمه وساقه، اليتيه، ويفرد رجله اليسرى، يفردها عن يمينه، ويجعلها تحت قدمه وساقه، لا أن يجعلها بين فخذه وساقه، وكذلك الرجل اليمنى لا تكون مفروشة، إنما تكون منصوبة، وفي الأحاديث أنه نصب قدمه اليمنى، والصواب: أن هذا وهم من بعض الرواة، فقد جاء في الحديث: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَوَضَعَ يَدَهُ النّيمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ النّيمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ النّيمْنَى عَلَى فَخِذِهِ النّيمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ النّيمْنَى عَلَى فَخِذِهِ النّيمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ»(١)، وأما في التشهد الأخير فإنه يتورك فيجلس على التبيه، ويفرد رجله اليسرى عن يمينه.

والنووي رَخِيًللهُ- أيضًا- لم يستنكر قوله: «جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٧٨٢).

وَسَاقِهِ»، ولكن استنكر قوله: «فرش قدمه اليمني»، ونقل عن القاضي- أيضًا-: أنه وهمٌ، وأن الصواب: ونصب قدمه اليمني (١).

أما صفة التورك فتكون: بأن يجعل رجليه معًا، ويخرجهما من تحت وركه اليسرى إلى اليمنى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، ويفرش اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع بطون أصابعهما على الأرض، ويستقبل بأطرافهما القبلة.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا قَعَدَ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا قَعَدَ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ يَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

في هذا الحديث: وهم النصاب وهو لا يُستَنكر في بعض الألفاظ، بل الوهم يقع ولو في الصحيحين، فقد جاء في صحيح مسلم في رواية كعب الأحبار عن أبي هريرة صَوْفَيَكُ: «خَلَقَ الله وَ الله وَ السَّبْتِ» (٢)، مع أن السبت ليس فيه خلق، وهو مخالف للقرآن، ووجه ذلك أن للحديث ذكر للخلق في سبعة أيام والآية في ستة أيام.

وكذلك- أيضًا- في صحيح مسلم من الوهم: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات: «وَرَجُلٌ تَصَدُّقَ

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٧٩– ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٨٩).

بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ (')، وقد انقلب على بعض الرواة، والصواب: «وَرَجُلَّ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (''). ومن الوهم في الروايات في صحيح البخاري ما ورد أنه ﷺ: «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ('').

[ ٥٨٠] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حميد، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى - الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ - فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ مُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخُمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ عِلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْخَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِ، فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصْنَعُ ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى أَنِ الْهُ اللّهِ عَمْرَ، حَدَّثَنَا الْنُ أَنِي عَمْرَ، حَدَّثَنَا الْهُ عُنْ عَلَى الْعَلَى فَعَرْمَ عَلْ عَلَى الْعَلَالَ عَلْ الْعُلَالَ عَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَوْفِي الْعَلَى الْهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ الللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٣٨).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ يَجْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ.

قوله: «وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ»: هذه صفة مستحبة، في عقد الأصابع في التشهد، وليست بواجبة.

قوله: «وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا»، أي: ويشير بالسبابة، وهذه صفة من الصفات، وفي الصفة الأولى قبض الخنصر والبنصر، وحلَّق الإبهام مع الوسطى، وأشار بالسبابة، وهذا إذا قعد للتشهد، ولم يكن يفعل ذلك بين السجدتين.

وقوله: «كَانَ إِذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ»: هذا مطلق، وهناك رواية أخرى تقيد هذا المطلق، وهي: «كَانَ إِذَا قَعَدَ في التَّشَهَّدِ».

في هذه الأحاديث: بيان صفة وضع اليدين على الركبتين في الصلاة: فقد جاء في الأحاديث أن لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى.

الحالة الثانية: أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى.

الحالة الثالثة: أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأطراف أصابعه على ركبته اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وأطراف الأصابع على ركبته اليسرى، وكل هذه الهيئات جائزة، وجاءت في الأحاديث.

#### بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ

[٥٨١] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْخَكَمِ، ومَنْصُورٍ عَنْ بُحَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ؛ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ؛ أَنَّى عَلِقَهَا؟! قَالَ الْخَكَمُ فِي حَدِيثِهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ جُعَاهِ مِنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أَمِيرًا - عَنْ جُعَاهِ مَا اللهِ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا ؟!. أَوْ: رَجُلًا - سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا ؟!.

قوله: «أَنَّى عَلِقَهَا؟!»، يعني: من أين له الدليل على هاتين التسليمتين؟

[٥٨٢] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

في هذا الحديث: بيان وجوب التسليم، وفيه ثلاثة أقوال: القول الأول: يسلم عن يمينه، وعن يساره، وهذا هو الصواب<sup>(۱)</sup>. القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور وهو أن الواجب تسليمة واحدة، وأما الثانية فهي سنة، سواء سلم عن يمينه، أو عن شماله، أو تلقاء وجهه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) المغنى، لابن قدامة (١/ ٣٩٦)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع، للنووي (٣/ ٤٧٧)، المغني، لابن قدامة (١/ ٣٩٦)، مواهب الجليل، للحطاب =

القول الثالث: وإليه ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب التسليم مطلقًا، لا الأولى ولا الثانية، وإنما يخرج من الصلاة بالحدث، أو بالكلام، وهذا باطل(١٠).

كذلك يروى عن الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين بل تستحب، وأنه يكفي لو قرأ آية (٢)، حتى قال بعضهم: ولو بغير اللغة العربية (٣)، وكذلك تذكر مصادرهم أنه لا يسن تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام (٤)، وكل هذه الأمور أمور باطلة.

\* \* \*

<sup>.(04./1) =</sup> 

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمر قندى (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/٥٦).

<sup>(</sup>٣) المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) المبسوط، للسرخسي (١٩/١).

## بَابُ الذِّكِرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

[٥٨٣] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا مَعْبَدٍ مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرُو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا، قَالَ عَمْرُو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِك.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَفِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -: أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعْتُهُ.

في هذا الباب: بيان ما كان يقوله رسول الله على عقب الصلاة، وهذا الحديث مجمل لا يعارض الأحاديث الصحيحة الأخرى في الاستغفار ثلاثًا بعد التسليم، ثُمَّ التهليل، ثُمَّ التسبيح، والتكبير، ويحمل هذا الحديث على أنه تختلط أصوات المصلين بالذكر؛ فهذا يسبح، وهذا يكبر، وهذا يهلل، أما ما يفعله بعض الناس من التكبير بعد السلام مباشرة فهذا لا وجه له. وفيه: استحباب رفع الصوت بالذكر والجهر به بعد الفرائض.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[٥٨٤] حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِي تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَقَالَ: «إِنَّمَا تُفْتَنُ تُونَ فِي الْقُبُورِ؟، قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ: «هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟!»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُورِ؟!»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُورِ؟!»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[٥٨٥] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحَرْمَلَةُ بَٰنُ يَعْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ بَٰنُ يَعْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنَ مُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ خُمَدُ ذَلِكَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[٥٨٦] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً، قَالَ زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ قَالَتْ: وَعَدَّرُبَتُهُمَا، وَلَمْ أُنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتًا، يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتًا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنَى رَسُولُ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ مَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ، فَزَعَمَتَا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي عُجُزِ مَهُودِ الْمَهائِمُ»، قَالَتْ: وَعَمَتَا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي عُجُزِ مَهُودِ الْمَهائِمُ»، قَالَتْ: وَعُمَتَا: أَنَّ أَهْلَ الْقَبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي عُجُزِ مَهُودٍ الْمَهائِمُ»، قَالَتْ: وَمُكَاتًا عَلَيْ، فَوَعُمَتَا: أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي عُجُزِ مَهُودٍ الْمَهائِمُ»، قَالَتْ: وَمُكَاتًا عَلَيْ، فَعَلَّ مَعَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ»، قَالَتْ: وَمُكَاتًا عَلَيْ مَنْ عُذَابًا تَسْمَعُهُ الْبُهَائِمُ»، قَالَتْ: وَمُنَا أَبُولُ مَنْ عَذَابًا الْقَبْرِ. [٢٣٦] عَلَى مَدَّتَا الْمُورِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [٢٣٦] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [٢٣٦] عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسُولَ اللّهُ مُنْ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُورِ عَنْ أَسُولُ الْمُؤْمِنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِمُ عَنْ أَسُولُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسُولُ عَنْ أَسُولُ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَسِمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِمُ عَنْ أَسُولُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسُولُ السَّرِي السَّولِ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَسُولُ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَسُولُ السَّرَالِ عَنْ أَسُولُ الْمُؤْمِلُ عَلْمُ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَسُولُ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَسُولُ السَّرَقِ عَلَى السَّرَالِ عَنْ السَّرُولُ السَّوْمِ السَّرَاقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُ عَنْ السَّالِهُ اللْمُولُولُ عَلْمُ الْمُؤْمِلُ اللْ

مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، جَهَذَا الْحَدِيثِ، وفيه: قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

في هذا الحديث: تصريح بأن الوحي نزل عند مجيء تلك المرأة اليهودية.

وقولها: «فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاقٍ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، أي: بعد نزول الوحي عِليه بأن أهل القبور يُعذَّبون.

وفيه: الاستعادة من عذاب القبر، وأنه حق، وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، ويقولون: إن العذاب والنعيم يقع على الروح (١). والنبي على معصوم من الفتنة، ولكنه يستعيذ من عذاب القبر؛ تعبدًا لله، وتعليمًا للأمة؛ لتقتدى به على .



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٤/ ٢٨٢، ٢٩٩).

# بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

[٥٨٧] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتَعِيذُ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

[٥٨٨] وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، جَمِيْعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ يَخِيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ وَعَنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْلَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْلَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْلَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحِيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحِيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحِيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ».

[٥٨٩] حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً - زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْدٍ - أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُعْرَمِ»، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُعْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَائِلُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمُعْرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرْمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

[٥٨٨] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنَ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ - جَمِيْعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، مِنْ الإَسْنَادِ، وَقَالَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ: «الآخِرِ». جَدَّثَنَا كَمَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي مَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي مَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَنِي قَلْ اللهِ عَنْ اللهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». وَحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ أَبُا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مُودُوا بِاللهِ مِنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مُودُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَعِيْمِ الدَّجَالِ، عُودُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَعِيْمِ الدَّجَالِ، عُودُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ».

حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا، مِثْلَهُ.

وَجَدَّثَنَا لَحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَلْثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَنْ اللَّهِ اللهِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ.

[٥٩٠] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بَنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَلِكِ بَنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يقول؛ «قُولُوا؛ اللَّهُمَّ إِنَّا فَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ».

قَالَ مُسْلِم بن الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ: أَدَعَوْتَ بَهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ!؛ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ.

قوله: «الْمُغْرَم»، أي: الدَّين.

في هذا الباب جملة من الفوائد، منها:

1- مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولًا، ثُمَّ يدعي النبوة، ثُمَّ يدعي الربوبية، ويقول للناس: أنا ربكم، ومعه الخوارق؛ صورة الجنة، وصورة النار، ويمكث في الأرض أربعين؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي أيامه كأيامنا، ويقتله عيسى ابن مريم حين ينزل من السماء في زمن المهدي.

٢- أن المدين إذا تعثّر فإنه يعد ويكذب؛ ولهذا كان النبي ﷺ يستعيذ من المغرم؛ لأنه سبب في الكذب، وسبب في خلف الوعد.

٣- الاستعادة من فتنة الممات، وقد روي عن عبد الله بن أحمد ويروى عن صالح أيضًا -: أنه قال: حين احتُضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا، بعدُ، لا، بعدُ، فقلت: يا أبه، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني إن إبليس واقف في زاوية البيت، وهو عاضٌ على أصبعه، وهو يقول: فُتَّنِي يا أحمد؟ فأقول: لا، بعدُ، لا، بعدُ يعني: لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد (١).

وقوله: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ»: هذا الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير وفيه قولان: القول الأول: الاستحباب عند الجمهور (٢).

القول الثاني: ذهب طاوس بن كيسان اليماني التابعي إلى أنه للوجوب، وهو قول قوي، وأمرُ طاوس لابنه بإعادة الصلاة رواه مسلم بلاغًا فهو

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٥٤٣)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٨٧)، شرح منتهى الإيرادات (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، لابن كثير (١٤/٢٢).

منقطع (١)، والمنقطع ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: فَأَعِدْ صَلَاتِك؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَأَعِدْ صَلَاتِك؟ قَالَ: فَأَعِدْ صَلَاتِك؟.

وقوله «أَعِدْ صَلَاتَكَ»: دليل على أنه يرى أن الصلاة باطلة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۵۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٨٧).

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكِرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ صِفَتِهِ

[091] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ السُّمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّمَاءُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، عَلَيْ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلاَّوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

[٥٩٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام».

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ- يَعْنِي: الْأَحْمَرَ- عَنْ عَاصِمٍ، جَهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنِ عَائِشَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنِ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام». أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام». [٥٩٣] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن الْلُسَيَّبِ

ابْنِ رَافِعِ عَنْ وَرَّادٍ - مَوْلَى اللَّهُ عَنَ الْمُعْبَةَ - قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْمُ وَالَى: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجَدِّدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجَدَّا .

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا؛ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْلُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ - مَوْلَى الْلُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - عَنِ الْلُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - فِي شُعْبَةَ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ. رِوَايَتِهِمَا -: قَالَ: فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةً أَنَّ وَرَّادًا - مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة - قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَافِيةَ، كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادُ، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ - حِينَ سَلَّمَ -، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، إِلَّا قَوْلَهُ: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.

وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ عُمَيْر، سَمِعَا وَرَّادًا - كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - يقول: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ، اكْتُبْ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِية إِلَى الْمُغِيرَةِ، اكْتُبْ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغَيْءَ فَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

[094] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ - حِينَ يُسَلِّمُ -: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، النَّهُ عَرْهَ الْكَافِرُونَ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُهَلِّلُ مِنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَانَ هُمَلِّلُ دُبُرَ كُلَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ هُمَلِّلُ دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هُبَلِّلُ مِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْهَجَّاجُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلْمَ اللهِ عَنْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَقُولُ- إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، أَوِ الصَّلَوَاتِ، فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ هِشَام بْن عُرْوَةَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ - فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ، إِذَا سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

في هذه الأحاديث: بيان الأذكار التي يقولها المسلم بعد الفراغ من الصلوات، فحديث ثوبان، وحديث عائشة، وحديث المغيرة، وحديث ابن الزبير وي أجمعين، يؤخذ منها مجتمعة كثرة الأذكار؛ ففي حديث ثوبان كوات أنه: «الشتغفر ثلاثاً»، وفي حديث عائشة وي أنه لا يمكث إلا بمقدار هذا، يعني: بمقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»، يقولها وهو مستقبل القبلة إذا كان إمامًا، ثم ينصرف إلى جهة المأمومين، ثم يقول ما في حديث المغيرة كان إمامًا، ثم ينصرف إلى جهة المأمومين، ثم يقول ما في حديث المغيرة كوات الله الله وخده لا شريك له الله الله وخده لا شريك الم منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد منك المنعود وثبت في الترمذي زيادة: «يُحيى وَيُحيث» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٧٩٦)، وأشار إليه الترمذي عقب حديث (٢٩٨).

وثبت في مسند عبد بن حميد بسند صحيح زيادة: «وَلا رَادَّ لِمَا قَصَيْتَ» (١٠). وفي حديث ابن الزبير رَفِي زيادة: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ النِّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ».

فهذه الأحاديث مجتمعة يؤخذ منها الأذكار التي يذكرها المسلم أولَ ما يُسَلِّم من صلاته.

و قوله: «اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنعُتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدِّ»، يعني: لا أحد يمنع ما أعطاه الله، ولا أحد يعطي ما منعه الله، كما يقول الله: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن يَعْدِيْ الله عَدِيْ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله وَعَمَا في حديث ابن عباس عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِنِّي أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظُ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظُ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا الشَّعَنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ الله عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ» (٢).

وقوله: «وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدَّ»: الجد، يعني: الحظ، يعني: أن صاحب الحظ لا ينفعه حظه، ولا ينجيه من عذاب الله، إنما ينفعه عمله الصالح، واستعمَل هذا الجد في طاعة الله؛ فينفعه، وإلا فإنه يضره، فيصير المال والغنى والسلطان والجاه وبالا على صاحبه.

ولهذا فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «إِمَامٌ عَادِلٌ» (٢)، استعمل سلطانه في طاعة الله، فصار أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٠٦).

[090] حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا كَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَبْلُدُ اللهِ حَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ؛ أَنَّ كَلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ؛ أَنَّ فُقَرَاءَ اللهُ عَرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ عَنِي هُوَيَاءَ الْهُلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ فَقَرَاءَ اللهُ عَرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ عَنِي هُوَالُوا؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَبَقَكُمْ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟»، مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟»، مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟»، مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟»، وَلَاقًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً»، قَالُ الله وَاللهِ بَعْ فَقَرَاءُ اللهَ إَلْهَ عَلَوا بِمَا فَعَلْنَا، فَقَالُوا؛ سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْا مُولِ بِمَا فَعَلْنَا، فَقَالُوا؛ سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ اللاَمُولُ بِمَا فَعَلْنَا، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ يَقْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سُمَيُّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الْخَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ: تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتَكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ، فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْخَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْخَمْدُ لِلَّهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْخَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ ذُرَيْع، حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبُهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيم، بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ رَجَعَ

فُقَرَاءُ المهاجرين، إلى آخِرِ الْحَدِيثِ.

وَزَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشْرَةَ، إِحْدَى عَشْرَةَ، وَحُدَى عَشْرَةَ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلِّهِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ.

[091] وَحَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ الْخَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْدَ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَعْبِيرَةً».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَ - أَوْ: فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ » . وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ » . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، جَدَّنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْلَائِيُّ عَنِ الْحَكَم ، جَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

[09٧] حَدَّثَنِي عَبُدُ الْخَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَدْحِجِيِّ، قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الْلَيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الْلَيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الله وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَالَّ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَّ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَّ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَّ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ وَثَلَاثِينَ، وَكَالَّ اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْخَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ. عُنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

في هذه الأحاديث: أنواع من الذكر بعد الصلاة، وهي:

النوع الأول: أنه يسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتصير تسعة وتسعين، وليس فيه زيادة على هذا.

وقد سأل سميٌّ أبا صالح في هذا، فذكر له أنه «يسبح الله، ويحمد الله، ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين»، يعني: يجمعها فيقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثًا وثلاثين، وفي رواية ابن حيوة قال: «تسبح الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثًا وثلاثين» فكلها واردة.

النوع الثاني: يسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثًا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتصير تسعة وتسعين، ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهذا أكمل الأنواع الواردة.

النوع الثالث: أن يكون التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين، فتكون مائة، وهذه كلها في الصحيحين (١).

النوع الرابع: أن يكون التسبيح خمسًا وعشرين، والتحميد خمسًا وعشرين، والتهليل خمسًا وعشرين، فصارت مائة (٢٠).

النوع الخامس: أن يكون التسبيح إحدى عشرة، والتحميد إحدى عشرة، والتكبير إحدى عشرة، فتكون ثلاثًا وثلاثين (٣).

النوع السادس: أن يكون التسبيح عشرًا والتكبير عشرًا والتحميد عشرًا (٤). والصواب: أنه يستعمل هذا مرة، ويستعمل هذا مرة؛ لإصابة السنة جميعها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٦٠٠)، والنسائي (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠٦٥).

وقوله: «مُعَقِّبَاتٌ»، أي: عقب ودبر كل صلاة، وهذا النوع يكون فيه التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين، وجاء هذا عند النوم، وعند أذكار الصلوات كذلك.

وفيه: أنه ﷺ علَّم عليًّا وفاطمة أن يقولا ذلك عند النوم، فقال لهما: «أَلَا أُعلِّمُكُمَا خَيْرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثُكَلِّمُكُمَا خَيْرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ»(١).

وفيه: أن المحافظة على هذا الذكر من أسباب مغفرة الذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا إذا اجتنب الكبائر، وأدى الفرائض، أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن هذا الذكر لا يقوى على تكفيرها، قال تعالى: ﴿إِن تَجُتَنِبُوا كَباَيْرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴿ النّساء: الآية ٢١].



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧).

### بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالقِرَاءَةِ

[09٨] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي مِنْ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي مِنْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ وَبَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالتَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ- يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ- كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

في هذا الحديث: بيان أصح أدعية الاستفتاح الواردة في الصلاة، وهو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رَفِيْكُنَّهُ.

وهناك استفتاحات أخرى سيأتي ذكرها، منها: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ، يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (() وهذا الاستفتاح اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَخِلَتُهُ (() وهو أقصرها؛ ليحفظه العامة، وكان عمر رَخِطُّتُ يلقنه الناس على المنبر، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته؛ لأنه ثناء على الله تعالى. وجاء في حديث عائشة رَبُّ : «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) آداب المشي الى الصلاة، لمحمد بن عبد الوهاب (ص٦).

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

وجاء عن ابن عباس ري استفتاح طويل يُذكَر في قيام الليل (٢)، وهناك استفتاح آخر: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» (٣).

هذا الحديث: من الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم التي سقط أول إسنادها.

قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح كَثْلَلهُ: «ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقًا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقًا، سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وكذا غيره من المغاربة، وهو في كتاب البخاري كثير جدًّا، وفي كتاب مسلم قليل جدًّا، فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك، أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح (ص ٧٦، ٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٠١).

مثل: أن يقولا: روى الزهري عن فلان، ويسوقان إسناده الصحيح، فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به، وأورداه أصلًا محتجين به، وذلك مثل: حدثني بعض أصحابنا، ونحو ذلك»(١).

[1٠٠] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مَّادُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، وَثَابِتُ، وَحَمَيْدُ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْخَمْدُ بِنَّةٍ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى النَّفَسُ، فَقَالَ: الْخَمْدُ بِنَّةٍ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْلُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟»، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، وَسُولُ اللهِ عَلَى مَلَكًا مَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، خَفَرَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا».

[٦٠١] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، أَخْبَرَنِي الْخَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبُرُ كَبِيرًا، وَالْخَمْدُ بِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنِ الْقَوْمِ: أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟»، قَالَ رَجُلٌ مِنِ الْقَوْمِ: أَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَنِ الْقَوْمِ: أَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: هَنِ الْقَوْمِ: أَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عُمَر: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ذَلِكَ.

قوله: «فَأَرَمَّ الْقَوْمُ»، أي: سكتوا، وظنوا أنه أخطأ، فلما رآهم سكتوا قال: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»، أي: لم يقل شيئًا مستنكرًا، فقال رجل: «جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهَا»، قال ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (١٦/١).

#### يَتْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا».

في هذا الحديث: فضل هذا الذكر الجليل.

وقوله: «رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَتَتَدِرُونَهَا»: هذا لا ينافي أن الكتبة يكتبون، وإنما ابتدرها هؤلاء الاثنا عشر ملكًا لفضلها.

وفيه: أن هناك بعض الأعمال يكتبها الحفظة، وأنهم لا يكتبون كل شيء، وقد ذكر الحافظ ابن كثير كِللله ومِن بعده العلامة الأمين الشنقيطي الخلاف في: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام (١)؟



<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧/ ٣٩٨)، أضواء البيان، للشنقيطي(٧/ ١٩٠).

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَفَارٍ وَسَكِينَةٍ، وَالنَّهْي عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا

[٦٠٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ لَلنَّبِيِّ عَيْقِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ لَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَقِيمَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَقِيمَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَقِيمَتِ السَّكِينَةُ، فَمَا السَّكِينَةُ، فَمَا السَّكِينَةُ، فَمَا السَّكِينَةُ، فَمَا أَدُر كُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي العَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ».

حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَغْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».

حَدَّثَنَا 'قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ- يَعْنِيٰ: ابْنَ عِيَاضٍ- عَنْ هِشَامٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هِشَامٍ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَذْرَكْتَ، وَاقْضَ مَا سَبَقَكَ». لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَذْرَكْتَ، وَاقْضَ مَا سَبَقَكَ». [٦٠٣] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِا مُحَمَّدُ بْنُ الْلَبَارِكِ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَمِعَ جَلَنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «فَلَا جَلَبَةً، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «فَلَا جَلَبَةً، فَقَالَ: هَا الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَاَتِمُوا».

وَحَدَّثَنَا الْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، جَذَا الإسْنَادِ.

قوله: «إِذَا ثُوِّبَ»، يعني: إذا أُقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبًا؛ لأنه رجوع إلى النداء.

الحديث الأول هو الأصل عند مسلم، وهو من رواية أبي سلمة، ثُمَّ ذكر بعده رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهو صدوق، وقد تُكُلِّمَ فيه. وذكر الإمام مسلم في مقدمته: أنه يروي عن الثقات، ثُمَّ يروي عمن هم أقل درجة منهم (1)، فيكون حديث العلاء حسنًا، والحديث الأول صحيحًا. وقوله: «فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ»: النهي للتحريم، كما هو الأصل فيه. قوله: «فَلَا يَسْعَ»، يعنى: فلا يسرع.

وقوله: «السَّكِينَةُ وَالْوَقَّارُ»: قيل: المعنى واحد، وقيل: السكينة في الحركة، والوقار في الهيئة، والمعنى: لا تسرع، فما أدركتَ فصلِّ، وما فاتك فاقضِ، أو أتِمَّ.

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١/٥-٦).

#### بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟

[7٠٤] وَحَدَّثَنِي نُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

وقَالَ ابْنُ حَاتِم: «إِذَا أَقِيمَتْ، أَوْ نُودِيَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَنْ شَيْبَانَ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رَوْايَةِهِ حَدِيثَ مَعْمَر وَشَيْبَانَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

[ ٦٠٥] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَفِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَغْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَغْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّلهُ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ، فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ»، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ هَمَانُكُمْ عَمَاءً، فَكَبَّرَ، فَصَلَّى بِنَا.

وَحَدَّثَنِي ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو- يَعْنِي: الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقِيمَتِ الطَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَا اللهِ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ، وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَرَأْسُهُ مَقَامَهُ، فَأَوْمَا اللهِ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ: أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ، وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَرَأْسُهُ

يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ عَنِ اللَّوْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُ عَلَيْ مَقَامَهُ.

في هذا الحديث: أن الصحابة وقفوا قيامًا ينتظرون النبي على حتى اغتسل، وهذا يحتاج إلى وقت، وكان بيت الرسول على بجوار المسجد، فاغتسل سريعًا وأتى؛ ولهذا قال: «فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» من باب الرفق بهم، وليس على سبيل الوجوب، ودليل ذلك: إقرار النبي على القيام للصلاة قبل مجيئه وخروجه، فدل على أن النهي ليس للتحريم، بل للرفق بهم.

[1٠٦] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ، حَدَّثَنَا وَهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

قوله: «إِذَا دَحَضَتْ»، يعني: إذا زالت الشمس، ولا يقيم حتى يرى النبي عَيْلِيَّة ، فكان بلال رَبِرِ اللهِ عَلَيْقَ يرقب النبيَّ عَيْلِيَّة فإذا رآه أقام الصلاة.

#### بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ

[ ٦٠٧] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا؛ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَيُونُسَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَيُونُسَ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، جَيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِمْ: عَنْ مَالِكِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الْإَمَامِ»، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ مَنْهُمْ: «مَعَ الإِمَامِ»، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُّهُمْ:

في هذه الأحاديث: دليل على أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام. مسألة: هل تدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟

الجواب: في المسألة قولان:

القول الأول: لا يدركها بأقل من ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي(١)،

<sup>(</sup>١) المغنى، لابن قدامة (١/ ٢٧٤).

ومذهب مالك (١)؛ لظاهر هذا الخبر، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها؛ ولأنه إدراك للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة.

القول الثاني: يدركها بإدراك أي جزء منها.

قال ابن قدامة: «قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركًا لها بإدراكه.

وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها وهذا مذهب أبي حنيفة، وللشافعي قولان كالمذهبين»(٢).

والصواب: أنه لا يدركها إلا بإدراك الركعة، أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا يدرك فضيلة الجماعة، لكن إن كان معذورًا فله أجره؛ لقول النبي على الله فلا يدرك فضيلة الجماعة، لكن إن كان معذورًا فله أجره؛ لقول النبي الله والله والله والله والله والله والله والله وكذلك الجمعة إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى، فتحسب له جمعة، وإذا أدرك أقل من ركعة فيصليها ظهرًا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٣٩).

[٦٠٨] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

[7٠٩] وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النِّي يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَى أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ إبْنِ وَهْبِ وَالسِّيَاقُ لِخَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَالسِّيَاقُ لِخَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ مَلَاكُ أَنْ تَعْلُمَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُمَ، فَقَدْ مَنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَعْلُمَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَّيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ».

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

في هذه الأحاديث: دليل على أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس أضاف إليها أخرى، وأدرك الوقت وصارت الصلاة كلها أداء.

ولا يجوز تأخير الفجر إلى قرب طلوع الشمس، فيأثم إذا أخرها عمدًا،

وكذلك ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب، لكن إذا كان معذورًا بنوم مثلًا، ثُمَّ استيقظ قبل طلوع الشمس، وصلى ركعة أدرك الوقت وإن طلعت الشمس؛ لأن وقتها في حقه حين يستيقظ.

وقوله: «وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ»، يعني: أدرك الصلاة في وقتها.

وقوله: «ومَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ»، يعني: أدركها في الوقت.



#### بَابُ أَوْفَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

[٦١٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يقول: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ، فَأُمَّنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يَجْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ». أَخْبَرَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا - وَهُوَ بِالْكُوفَةِ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: بَهَذَا أُمِرْتُ، فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام، هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ [خ: ٥٢١] [٦١١] قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ- زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ-: أَنَّ

آاً قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ- زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِيِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. [مَعُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِيِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

في هذه الأحاديث: بيان وجوب أداء الصلاة في وقتها؛ فإن الله تعالى

حددها في أوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: الآية ١٠٣]، أي: مفروضة في الأوقات، فالصلاة محددة بأوقات جبريل حينما أمَّ النبي ﷺ بوحي من الله ﷺ

وفيه: نصيحة الأمراء إذا خالفوا السنة؛ فإن عروة دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخَّر الصلاة على عادة بني أمية، وكان هذا لما كان أميرًا على المدينة، وبعد ذلك لما ظهرت له السنة لزمها كَلَّلُهُ، وكذلك المغيرة عندما كان أميرًا على الكوفة لما أخَّر الصلاة أنكر عليه أبو مسعود الأنصاري<sup>(۱)</sup>.

والنصيحة للأمراء وولاة الأمور والإنكار عليهم فيما يخالف شرع الله لا بد أن تكون دون فتنة، أو تشهير.

وعن أبي أمامة سهل بن سعد قال: «صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ التِّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (٢).

والثابت أن جبريل أمَّ الرسول عَلَيْهُ، فصلى خمس صلوات، ثُمَّ نزل فصلى، ثُمَّ نزل فصلى، ثُمَّ نزل فصلى، ثُمَّ نزل فصلى، خمس صلوات، واللفظ الآخر في الحديث - كما سيأتي - في يومين: في اليوم الأول صلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر أوقات الصلوات الخمس، وقال النبي عَلَيْهُ للسائل الذي سأله عن أوقات الصلاة: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ» (٣).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٩)، ومسلم (٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦١٣).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتٍ، مَمْ يَفِيْ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَخْبَرَتْهُ: شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتِهَا مُنْ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتَهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتَهَا،

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

في هذا الحديث: مشروعية التبكير في صلاة العصر؛ ولذلك كان النبي يصلي والشمس في حجرة عائشة في الله يعني: والشمس مرتفعة؛ لأنها إذا كانت الشمس في الحجرة لم يظهر الفيء، وإذا كان وقت الغروب صارت الشمس في أطراف الجدران وخرجت من الحجرة.

[٦١٢] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذً- وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا صَلَيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَعْضَرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا اللَّهُمْ الظَّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَعْضَرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَرْبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَرْبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَصْفَلَ الشَّفَلَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نَصْفِ اللَّيْلِ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - وَاسْمَهُ: يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ، وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاغِ: حَيُّ مِنَ الْأَزْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «وَقْتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ يَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْغُرِبِ مَا لَمْ يَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْغُرِبِ مَا لَمْ يَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْغُرِبِ مَا لَمْ يَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَصْفَلُ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَصْفَلِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَصْفَلُ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُع الشَّمْسُ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا، قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً، وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنِ. الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا، قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً، وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنِ. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: «وَقْتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الشَّعْرِ اللَّهُ مُسُلَ عَنِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَإَنَ شَيْطَانٍ». وَوَقْتُ الشَّمْسُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْفَيْ شَيْطَانٍ».

في هذه الأحاديث: بيان أوقات الصلاة:

قال بعض العلماء: وقت الاختيار للفجر إلى الإسفار جدًّا، ثُمَّ بعد ذلك يخرج وقت الاختيار، ووقت الاضطرار من الإسفار إلى طلوع الشمس، ثُمَّ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ثُمَّ يأتي وقت العصر ليس بينهما فاصل، فإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، ثُمَّ يستمر إلى اصفرار الشمس، وما جاء في الحديث الآخر: «ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ» (١)، فهذا كان أولًا، ثُمَّ زاد الله الوقت ساعة إلى اصفرار الشمس، ثُمَّ من اصفرار الشمس إلى غروبها هذا وقت ضرورة، ثُمَّ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ليس بينهما فاصل، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء. وجاء في صفة صلاته ﷺ: أنه جمع جمعًا صوريًّا، يعني: صلى الظهر في آخر وقته أربع ركعات، ثُمَّ دخل وقت العصر فصلى العصر أربع ركعات في آخره، فكل صلاة وقعت في وقتها فهو جمعٌ صوري؛ لأنه ليس بينهما فاصل، أما العشاء فوقت اختياره إلى نصف الليل، وبينه وبين وقت الفجر فاصل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس، وبينه وبين وقت الظهر فاصل.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٠٨١)، والترمذي (١٤٩).

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي: ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: «وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ وَرُنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْغَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرً الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنَهَا الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُعْرِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ وَيَسْقُطْ قَرْنَهَا الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْنِ اللَّيْلِ».

في هذا الحديث: بيان لوقت المغرب، ويجمع بين ما سبق من أن جبريل صلى بالنبي ﷺ وقت المغرب في يومين متواليين في وقت واحد: أن هذا كان أولًا، ثُمَّ زاد الله وقت المغرب ساعة، فاتسع إلى مغيب الشفق.

وذكر النووي يَخْلَقُهُ أن مذهب الشافعي يَخْلَقُهُ أن وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ الإنسان، ويستر عورته، ويصلي ثلاث ركعات (١)، لكن هذا القول مرجوح، وهو على ما جاء أولًا، والصواب: أن وقت المغرب ممتد، كما في هذه الأحاديث، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لكنه أقصر الأوقات، وكذلك وقت الفجر يقارب ساعة وثلث الساعة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١١١).

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يقول: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

هذا ليس بحديث، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبيه، قال الشراح: إن الإمام مسلم كُلُله ذكر هذا؛ لأنه تعب في سياق هذه الأسانيد وضبطها، وأعجبه أيضًا سياق أحاديث توقيت الصلوات، فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لا بد أن يتعب، وأن هذا العلم الذي حصّله مسلم في ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل، وإنما جاء بالتعب؛ فالعلم لا ينال براحة الجسم، وكان العلماء يتعبون ويسهرون، ويسافرون على أقدامهم، ويطلبون العلم، ويأخذون عن المشايخ، فالإمام أحمد كُلِله خرج إلى طرسوس ماشيًا، وخرج إلى اليمن ماشيًا أوقال بقي بن مخلد: «أتيت العراق، ماشيًا أحمد بن حنبل من الحديث، فسألته أن يحدثني، وكان بيني وبينه خُلة، فكان يحدثني بالحديث في زي السؤال، ونحن خلوة، حتى اجتمع لي عنه نحو من ثلاثمائة حديث الله الله عنه نحو من ثلاثمائة حديث الله الله الله عنه نحو من ثلاثمائة حديث العراق.

فينبغي أن يحرص طالب العلم على حضور الحلقات لتحصيل الفوائد، وعليه الانتباه والعناية، لا سيما وقد زال الآن التعب في تحصيل العلم وكل شيء أصبح ميسرًا، فالكتب كلها مدونة، وما على الإنسان إلا أن يعطيها وقته وعقله، وأعطِ العلم كلَّك يعطِكَ بعضه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، للذهبي (٢٩١/١٣)، وقال: «قلت: هذه حكاية منقطعة».

[٦١٣] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْنَبِيِ عَنْ النَّبِيِ الْمَعْنَى الْمَعْنَا هَذَيْنِ» - يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ سَلَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ» - يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا وَالشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْر، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْر، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْغُوبِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْغُوبِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْغُهْرِ، فَلَمَّاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْغُوبِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفُهْرِ، فَاللَّهُ فِنَ الْمُوسُلُ الْمُوسُلُ الْمُوسُلُ الْمُولُ فَأَنْمَ أَنْ يُعْرِدَ بِهَا الْعَشَاءَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، أَخَرَهُ فَأَقَامَ الْعُشَاءَ بَعْدَمَ اللَّهُ فِي كَانَ، وَصَلَّى الْمُعْرَبُ فَاللَّا إِنْ يَعْبِبُ الشَّفْقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا فَوْقَ اللَّهُ فَلَ الْيَوْمُ الثَّانِي كَانَ النَّيْلِ ، وَصَلَّى الْمُونَ بَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ ذَهَبَ الشَّيْلِ، وَصَلَّى الْمُحْرَ، فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ وَقْتُ صَلَاتِ الْمُثَلِّ وَمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ الْمُولَ اللهِ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ».

وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَنَى الضَّلَةِ، فَقَالَ: «اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ»، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ، فَصَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَمْرَهُ بِالظُّهْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، وَلَمَّ أَمَرَهُ بِالْغَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةً، لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغُوبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةً، لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةً، لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغُوبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْضِهِ – شَكَّ حَرَمِيُّ – الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْضِهِ – شَكَّ حَرَمِيُّ – الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْضِهِ – شَكَّ حَرَمِيُّ – فَلَكَ السَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتُ».

[718] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عَثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ صِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْغَهْرِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ وَتَّى كَانَ عَنْ الْعَشَاءَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ الْمُرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ الْمُرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْعُصْرِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ الْمُرَّتِ الْعَصْرِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرِ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ السَّائِلَ، فَقَالَ: «الْوَقْتُ الْمَرَةُ مَلَى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخُرَ الْعِشْرِ عَتَى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، فَقَالَ: «الْوَقْتُ بَيْنَ مُذَيْنِ».

حَدَّثَنَا أَبُو َ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَكْرِ ابْنِ أَبِي مَكْرِ ابْنِ مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْه عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمُغْرِبَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فِصَلَّى الْمُغْرِبَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

قوله: «بِغَلَسِ»: الغلس: اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل<sup>(١)</sup>، يعني: مبكرًا.

وقوله: «فَنَوَّرَ بِالصَّبْحِ»، يعني: أخَّرها حتى أسفر قبل طلوع الشمس. في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها ما يلي:

<sup>(</sup>١) النهاية، لابن الأثير (٣/ ٣٧٧).

١- بيان أن النبي عَيِّ بيّن الأوقات بالفعل لما جاءه السائل، قال: «صَلَّ مَعَنَا»، فصلى معه اليوم الأول الصلوات في أول أوقاتها، وفي اليوم الثاني صلى في آخر أوقاتها، ثُمَّ قال للسائل: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ»، وفي الرواية الأخرى: «الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ» إشارة إلى أن أوقات الصلوات محصورة بين هذين الوقتين، في اليوم الأول واليوم الثاني، وهو بيان لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا السَّهِ الآية ١٠٠١، أي: مفروضة في أوقات محددة بينها النبي عَيْ ، وهو يبين المجمل في القرآن العزيز، قال تعالى: ﴿وَأَنَزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ النَّهِ النَّهِ ١٤٤].

٢- أن النبي على كان يصلي الفجر بغلس، وأما حديث: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ- أَوْ لِأَجْرِهَا» (١)، وأحاديث التغليس أصح، وعلى فرض صحة أحاديث الإسفار فيجمع بينها وبين أحاديث التغليس بأن المراد من الإسفار: التحقق من طلوع الفجر، ووضوحه وظهوره (٢).

٣- التعليم بالفعل؛ فإنه لما سأل السائل رسول الله على عن الأوقات لم يقل له شيئًا، بل علمه بالفعل على وهذا كما علم النبي على الناس الصلاة على المنبر وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».

٤- مسألة أصولية، وهي: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
 لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة.

وقوله: «ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ»، يعني: سلَّم من صلاة الفجر، والقائل يقول: طلعت الشمس، يعني: قد قربت أن تطلع، فصلَّاها في آخر الوقت.

وقوله: «حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ»، يعني: إذا صار ظل كل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٨١٩)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١/ ٤٩).

شيء مثله دخل وقت العصر، فصلى في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه.

وقوله: «ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ»: معناه: أنها ما زالت بيضاء، لكن قربت أن تحمرَّ، أو تصفرَّ.



## بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِنْ يَمْضِي إِلَى جَماعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ

[ ٦١٥] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، وَحَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْلُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْخَرِّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْخَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْخَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ عَمْرُ وَأَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَقَالَ عَمْرُ وَالْحَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَأَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَيْمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْخَارُ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَبْرِدُوا عَن الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي اَبْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْخَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْرِدُوا عَنِ الْخَرِّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

[٦١٦] حَدَّثَنِي نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْخَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَي ذَرِّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَبْرِدْ، أَي ذَرِّ قَالَ: أَنْ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَبْرِدْ، أَبْرِدْ، أَبْرِدْ، أَو قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَبُو ذَرِّ عَتَى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ. الشَّلَدُ الْخَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ»، قَالَ أَبُو ذَرِّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ. [حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ. [حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ. [حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ. [حَتَى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ.

قوله: «شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»، أي: أن جهنم تفوح كالبخار حين يخرج من القِدْر، وهذا الخبر على حقيقته لا يُؤول - نسأل الله العفو والعافية -. في هذا الحديث: بيان وقت الإبراد، وهو فيء التلول للأشياء الشاخصة في الجدران، فيصير لها ظل، وهو وقت تخفُّ فيه الحرارة، ويجد الإنسان ما يستظل بظله وهو يمشي، وليس معناه أنه لا يذهب حتى يذهب الحر جملة.

[117] وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لِخَرْمَلَةً الْنُ يَخْيَى - وَاللَّفْظُ لِخَرْمَلَةً الْخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اشْتَكَتِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَس فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْخَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ السَّمْوِ بْنِ سُفْيَانَ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْخَرُ وَنْ فَيْح جَهَنَّمَ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ

اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ».

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١ - دليل على أن النار تكلمت واشتكت لربها، فقالت: «رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا»، فأذن الله لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.

والقاعدة: أن الأصل في الكلام أن يكون على حقيقته، فلا يُؤول إلا بدليل، وليس هناك دليل يدعو إلى التأويل هنا.

٢- أن النار قسمان: قسم حار، وقسم بارد- نسأل الله السلامة.

 ٣- أن الشخص إذا كان لا يخرج لصلاة الجماعة لعذر يمنعه، ولا يتعرض لشدة الحر، فالظاهر أنه لا يحتاج للإبراد.

٤- أنه لا يبرد لصلاة الجمعة؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها في أول وقتها.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرّ

[٦١٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى الْقَطَّانِ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ حَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ح، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهُمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ أَلُهُمْ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

[٦١٩] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ عَوْنُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلْم يُشْكِننا، قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ،

آَ ٦٢٠] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَي بَعْدِ اللهِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصلي مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْأَرْضِ بَسَطَ فِي شِدَّةِ الْخُرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

قوله: «فَلَمْ يُشْكِنَا»، أي: لم يُزل شكوانا، والظاهر: أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد، فلم يجبهم النبي ﷺ، وإنما أخَّرها حتى تخف شدة الحر بسقوط الفيء، يعني: الظل.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يبسط الإنسان ثوبه، أو غترته، ويصلي عليه، أو عليها، إذا كانت الأرض حارة، أو باردة، أو كانت صلبة، أما إذا كان ذلك بلا حاجة فلا داعي لذلك.



### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

[٦٢١] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَمُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رُمُولَ اللهِ عَنْ أَنَسِ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ. ﴿ وَمَا مُعَالِيَ الْعَوَالِيَ. ﴿ وَهِ ٥٥٠

رَمْ يَا يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً. وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً.

وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَغْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

قوله: «إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ»: هم حي من أحياء المدينة، بعيد عن مسجد النبي ﷺ؛ ليصلح بينهم.

وفي هذا الحديث: دليل أن النبي على كان يبكر بالصلاة، وهم يؤخّرون الصلاة، فيصلي النبي على بنه بني عوف فيجدهم يصلون العصر، ويحتمل أنهم كانوا أهلَ مزارعَ قد يؤخرون الصلاة؛ لانشغالهم بمزارعهم.

[٦٢٢] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا الْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا الْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْلُنَافِقِ، يَجْلِسُ انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْلُنَافِقِ، يَجْلِسُ انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْلُنَافِقِ، يَجْلِسُ انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْلُنَافِقِ، يَجْلِسُ انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْلُنَافِقِ، يَجْلِسُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَدْكُرُ اللهَ فِيهَا، إلَّا قَلِيلًا».

[٦٣٣] وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مَرْ بْنِ عُنْمَانِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُول: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ التَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ الصَّلَاةُ التَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَى عَمَهُ. [50]

قوله: «تِلْكَ صَلَاةُ الْنُافِقِ»، أي: أن من صفاتهم تأخير الصلاة عن وقتها، فيرقب المنافق الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلًا.

وقوله: «قَامَ، فَنَقَرَهَا»: فيه: دليل على وجوب الطمأنينة؛ لأن هذا الفعل ينافي الطمأنينة، والمطمئن لا ينقرها.

وفيه: أنهم كانوا يؤخرون الصلاة في البصرة على عادة بني أمية.

وقد كان عمر بن عبد العزيز كَالله أميرًا على المدينة من قِبل الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، وأنسُ بن مالك رَفِي كُن في البصرة، ولعله

قدم المدينة لحاجة، وهذا كان في آخر حياة أنس رَوْظَيَّهُ؛ لأن أنسًا قد طال عمره حتى جاوز المائة رَوْظَيَّهُ، وقد توفي سنة اثنتين وتسعين، أو ثلاث وتسعين من الهجرة، وكان عمره عندما هاجر النبي راكي المدينة عشر سنوات، فيكون عمره مائةً وسنتين أو ثلاثًا.

وظاهره: أن عمر كَغْلَلْهُ أخَّر صلاة الظهر إلى قرب العصر على عادة بني أمية، ثُمَّ بعد ذلك ظهرت له السنة، فلزمها كَغْلَلْهُ.

[175] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْرَادِيُّ، وَأَحْمَدُ ابْنُ عِيسَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ عَمْرُو : أَخْبَرَنَا، وقَالَ الآخَرَانِ : ابْنُ عِيسَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ عَمْرُو : أَخْبَرَنَا، وقَالَ الآخَرانِ : أَنَّ مُوسَى بْنَ مَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلُ مِنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَلَى لَنَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُ بَنِي سَلِمَةَ، فَقَالَ : «نَعَمْ»، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَه، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحُرْ، أَنْ تَخْمُ مُنْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْمَ اللهَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ، فِي فَذَا الْخَدِيثِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ، فِي وَقَالَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْخَارِثِ، فِي هَذَا الْخَدِيثِ.

في هذا الحديث: رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، والراوي عنه هنا هو عبد الله بن وهب، وروايته عن ابن لهيعة مستقيمة، غير أن مسلم كِثَلَتْهُ ذكره

في الشواهد وليس في الأصول.

وفيه: دليل على من قال: إن الإمام مسلمًا روى للطبقات الثلاث، ومنهم الضعفاء، لكنه أورد حديثهم مقرونًا بحديث غيرهم (١).

[٦٢٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَيِ النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يقول: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَا ثُكُلُ خَمًا نَضِيجًا، قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ.

[خ. ٢٤٨٥] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ لَدُّمَشْقِيُّ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ اللهِ مِنْدَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنْحَرُ الْجَرُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

قوله: «إِنَّا نُوِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا»: فيه: دليل على أن النبي ﷺ كان يصلي العصر مبكرًا في أول وقتها، والوقت في الصيف طويل، فيمكن أن يُنحر الجزور، ويقطع، ويطبخ ويأكلوا منه قبل أن تغرب الشمس.



<sup>(</sup>١) إكمال المعلم، للقاضى عياض (١/ ٨٦).

## بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

[ [ ٦٢٦] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَم عَنْ أَبِيهِ. الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَم عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: رَفَعَهُ.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ- وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ أَفْلَهُ وَمَالَهُ».

[٦٢٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْآخْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى «مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح، وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ، جَهَذَا الْإِسْنَادِ.

قوله: «فَكَأَنْهَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»: هذا وعيد شديد- نسأل الله السلامة والعافية - لمن فاتته صلاة العصر، كأنما سُلب أهلَه ومالَه، فماذا تكون حالة الإنسان إذا جاء بيته ولم يجد أهلًا ولا مالًا؟! هذه هي حال الذي تفوته صلاة العصر حتى يخرج الوقت المختار، فعليه هذا الوعيد ولو صلاها.

أما إذا تركها بالكلية فعليه الوعيد الآخر: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهُ (١) ، والذي يحبط عمله هو الكافر، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَلَمُ مَن اللَّهُ مَن وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ ﴾ والبّقرة: الآية دينيه عمله، فدل هذا والحديث على كفره، وهو ليس خاصًا بصلاة العصر، بل يعم بقية الصلوات كذلك.

وفيه: أهمية صلاة العصر؛ لأنها المذكورة في الحديث.

أما من نام عن صلاة فنسيها، أو تركها متأولًا فيعذر ويصليها، مثل بعض المرضى في المستشفيات إذا مرض أخَّر الصلاة، يقول: لا أستطيع أن أتوضأ، فإذا شفيت من مرضى صليت، ثُمَّ يترك الصلاة متأولًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٣).

## بَابُ الدَّلِيلِ لَِنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْبِر

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَكُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا كُمَّدُ ابْنُ بَشَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَوْمَ الْأَحْزَابِ -: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ نَارًا - أَوْ: بُيُوتَهُمْ، وَلَا يُطُونَهُمْ وَالْبُطُونِ. وَالْبُطُونِ.

وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: بُيُوتَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ، وَلَمْ يَشُكَّ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ حَ وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَعْيَى، مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَعْيَى، سَمِعَ عَلِيًّا يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ فَرُضٍ الْخَنْدَقِ -: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلَا الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوَ قَالَ: قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ - نَارًا». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُريْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَعْرِ اللهَ عَنْ مُسْلِم ابْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ أَبُو يُعَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بُيُوبَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْوَسُطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - مَلَا الله بُيُوتَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعُشَاءِينَ - بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».

[٦٢٨] وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بَنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى الْحَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوِ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - مَلَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ،

وَقُبُورَهُمْ نَارًا- أَوَ قَالَ: حَشَا اللهُ أَجُوافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا». [٦٢٩] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ- مَوْلَى عَائِشَةً -: أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصِّحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيةَ فَاذِنِّي: فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَمْرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيةَ فَاذِنِّي: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ [البَقَرَة: الآية ٨٣٨]، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا وَخُنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةٍ الْعُصْرِ وَقُومُوا بِللهِ قَانِتِينَ ﴾، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١ - دليل لجمع من أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،
 وهي صريحة في ذلك؛ لأن النبي ﷺ نص على أن الصلاة الوسطى هي
 صلاة العصر، كما تقدم، وهو القول الأول.

القول الثاني: أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح(١).

القول الثالث: أنها صلاة الجمعة<sup>(٢)</sup>.

والذين قالوا: إنها صلاة الصبح تأولوا الصلاة الوسطى، وقالوا: هي وسط، ولكن المراد بالوسطى: الفضلى، وكذلك صلاة الجمعة، أي: لفضيلتها، ولكنها أقوال ضعيفة.

٢- دليل على جواز الدعاء على المشركين بالعموم من غير تعيين، قال: «مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا» وفي لفظ آخر: «مَلاَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا».
 ٣- ذهب الجمهور إلى أن النبى ﷺ أخَّر العصر؛ لانشغاله بالقتال، وهذا

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (۲/ ۱۷۸)، فتح الباري، لابن حجر (۸/ ١٩٦)، وهو قول مالك والشافعي وكثير من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣١).

قبل تشريع صلاة الخوف، وأما بعدها فإنه يصلي الصلاة على أحد الأوجه التي وردت عَن النَّبِيِّ ﷺ.

٤- أنه لا بد من الترتيب في الصلوات الفائتة؛ ولهذا صلى النبي ﷺ العصر، ثُمَّ صلى المغرب بعدها.

[٦٣٠] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَعْيَى ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ)، فَقَرَأُنَاهَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا الله، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنِفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطَى ﴾ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا الله، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنِفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطَى ﴾ الله، ثُمَّ نَسَخَهَا الله، فَنَزلَتْ، وَكَيْفَ نَرَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا الله، وَالله الْعَصْرِ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا الله، وَالله أَعْلَمُ.

قَالَ مُسْلِم: وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

قوله: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاقِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»: هذا محمول على أنها تفسير من النبي ﷺ، أو أنها قراءة منسوخة.

[ [ ٦٣] وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَي مُلْكِ اللهِ عَلَى يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا كُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَي مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَعْرُبَ رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ. [ [ ج-20] فَتَوَضَّأَنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَ، بَعْدَ مَا فَتَوَضَّأَنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُعْرَ، بَعْدَ مَا عَلَى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ. [ [ ج-20] فَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُغْرِبَ. [ [ ج-20] فَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَالًى إِسْحَاقُ بَعْرَبَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِي بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كُرِيرَ، في هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

قوله: «فَوَاللهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا»: «إن»: نافية، والمعنى: والله ما صليتها، مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَننِ بَهَندَأَ ﴾ [يُونس: الآبة ٢٦]، يعني: ما عندكم، ومثله قوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِللَّهِ ﴾ [الأنتام: الآبة ٥٧]، يعني: ما الحكم إلا لله.

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب الترتيب بين الفوائت، وهذا هو الصواب<sup>(۱)</sup>، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز تقديم الصلاة الحاضرة، وهو قول ضعيف<sup>(۲)</sup>.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۲/ ٦٥)، مواهب الجليل، للحطاب (۲/ ۹)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (۱/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٣٩).

# بَابُ فَضْلِ صَلَاتَي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

[٦٣٢] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةُ بِالنَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمُ عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

[خ: ٥٥٥]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي عَيْقٍ قَالَ: «وَالْلَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ»، مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «وَالْلَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ»، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

في هذا الحديث: فضل صلاتي الفجر، والعصر، وأنهما الصلاتان اللتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، قال الله تعالى - في صلاة الفجر -: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ [الإسرَاء: الآية ٢٧]، وقر آن الفجر، يعني: صلاة الفجر، وسميت صلاة الفجر قر آنًا؛ لأن أفضل ما فيها القراءة، و﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسرَاء: الآية ٢٧]، أي: تشهده الملائكة، والله تعالى يسألهم وهو أعلم -: «كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَافًا فَي المصلين، أما غير المصلين فحالهم مختلف.

وقوله: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»: جُمع الفعل على لغة قليلة تسمى: لغة أكلوني البراغيث، وقد سبق بيانها.

[٦٣٣] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، وَهُو يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُخْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ عُرُوبِهَا - يَعْنِي: الْعَصْرَ، وَالْفَجْرَ» -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرُ: الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي: الْعَصْرَ، وَالْفَجْرَ» -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرُ: الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي: الْعَصْرَ، وَالْفَجْرَ» -، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرُ:

[خ: ٥٥٤]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، بهذا الإسناد، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ»، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ، وَلَمْ يَقُلْ: جَرِيرٌ.

قوله: «لا تُضَامُونَ» - بالتخفيف والتشديد -، أي: لا يصيبكم ضيم. في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

۱- إثبات رؤية المؤمنين ربَّهم ﷺ، وأنهم يرون ربهم رؤية واضحة، كما يُرَى القمرُ.

٢- الرد على من أنكر الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم (١).

٣- أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب التمتع برؤية الله ﷺ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) المختصر في أصول الدين، للقاضي عبد الجبار المعتزلي (۲۶۳/۱)، نهاية الإقدام في علم الكلام، لعبد الكريم الشهرستاني (ص٢٠٠)، متشابه القرآن، للقاضي عبد الجبار المعتزلي (١/ ٣٢١)، أساس التقديس، للفخر الرازي (٢/ ٥٣٧).

[ ١٣٤] وَحَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُريْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيْعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُريْبٍ: حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَي خَالِدٍ، وَمِسْعَرٍ، وَالْبَخْتَرِيِّ بْنِ أَلْخُتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْبَخْتَرِيِّ بْنِ أَلْخُتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي: الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ» - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي: الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ» - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي: الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ» - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَعَاهُ قَلْبِي. الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَلَانَ أَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَلَانَ أَشْهَدُ أَنِي مَعْتُهُ أَذْنَايَ، وَعَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَنْ مَنْ مُولِ الْبَعْرَةِ عَنْ أَبْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوقَيْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنِ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِي عَيْهِ وَالَ الْبُعْرَاقِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَى اللّهُ الْمُولُ الْبُعْرُ الْمُ الْبُولُ الْبُولُ الْمُولُ الْبُولُ الْمُولُ الْبُولُ الْمُعْدُ الْفَالَ اللّهُ الْمُعْدُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُالِ الْمُعْدُ اللّهُ الْمُولُ الْمُعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الْ

[ ٦٣٥] وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَعْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ السَّرِيِّ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ مِهَذَا الإِسْنَادِ، وَنَسَبَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَا: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

قوله ﷺ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَأَحَدُ»، يعني: لن يدخلها، وقد صار من أهل الجنة. قوله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ»: هما: العصر والفجر، وسُمِّيا البردين؛ لأن العصر يقع في آخر النهار، والفجر في أول النهار، وكلاهما يكونان حين يبرد الجو.

# بَابُ بَيَانٍ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمُغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْس

[ ٦٣٦] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ- وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ- عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي الْمُغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

[٦٣٧] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ يقول: كُنَّا نُصَلِّي الْمُغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَسُلِهِ. [ح: ٥٥٩]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ، بِنَحْوِهِ.

قوله: «وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ»، يعني: من شدة تبكيره ﷺ بالمغرب حتى إنه ينصرف منها وهو يبصر مواقع نبله.

وليس المراد: أنه يصلي حين ينتهي المؤذن من الأذان، بل يتأخر بعض الشيء، كما جاء عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَبْتَدِرُونَ السَّوَادِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ<sup>(۱)</sup>، وفي الحديث الآخر: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ النَّاسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ

أما ما يفعله بعض الأئمة من كونهم يقفون عند المؤذن، وأول ما ينتهي من قول: «لا إله إلا الله» يدخل في صلاة الفريضة، فليس من السنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٨٣).

### بَابُ وَفْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

[٦٣٨] وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى قَالَا: أَخْبَرَنِ عُرْوَةُ بْنُ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقٍ - قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْهٍ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ -، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ -، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ مَوْ فَقَالَ لِإَهْلِ الْمُسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضَ غَيْرُكُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الإسْلَامُ فِي النَّاسِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رَوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذُكِرَ لِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ»، وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عَنْ عُفْ عُقْدَلٍ عَنِ الْلَيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ، وَذُكِرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَكُمَّدُ بْنُ حَاتِم، كِلَاهُمَا عَنْ كُمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ح ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ كُمَّدٍ ح ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَكُمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالُوا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالُوا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُريَّجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ، اللَّغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». أَهْلُ الْمُشجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَوْلَا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي».

[ عَكَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بَن حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ:

وقوله: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّلَاقِ»، يعني: بسبب قول عمر رَفِظْتُهُ: «نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» لأن النبي عَلَيْهُ قد يأتيه الوحي فيتأخر، وقد تكون هناك أسباب أخرى منعته.

وفيه: أن النبي عَلَيْ بيَّن أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخَّر - إذا لم يشق على الناس - إلى قرب نصف الليل.

قوله عَلَيْ : «إِنَّهُ لُوَقْتُهَا»، يعني: وقتها المختار، وهو وقت الفضيلة، وإلا فوقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، فلو كان جماعة في قرية، أو في مزرعة، واتفقوا إلى تأخيرها إلى ثلث الليل فلهم ذلك، وهو أفضل. قوله عَلَيْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ»؛ لأن هناك أهل جواثى في الأحساء في البحرين، وكانوا أسلموا قديمًا، وكانوا يصلون.

قوله: «حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمُسْجِدِ»، يعني: نعسنا النعاس الذي لا ينقض الوضوء، مثل ما جاء عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَوَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ» (١)، بخلاف النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس، بحيث لو خرج منه الحدث لا يشعر به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٧٦).

[180] وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ابْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا مَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَم رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَنْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءً، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءً، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ، مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ»، قَالَ أَنسُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بِنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَيدِ الْخَنْفِيُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

قوله: «نَظَرْنَا»، يعني: انتظرنا.

وقوله: «أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ»، أي: أنظر إلى لمعان خاتمه.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز لبس خاتم الفضة للرجل، وأن النبي كان يلبس خاتمه في الخنصر في يده اليسرى، أو البنصر، وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر، أو في البنصر، وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة، قَالَ عَلِيٌّ رَمَوْكُ : نَهَانِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٩٥).

[181] وَحَدَّقَنَا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّقَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَيِ بُرْدَةً عَنْ أَيِ مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَةِ، فَكَانَ مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرُ مِنْهُمْ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي أَمْرِهِ، مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى الْبَهَارُّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُ فَصَلَّى مَتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مُ مُوسَى عَلَاتُهُ قَالَ – لِمَنْ حَضَرَهُ –: «عَلَى رِسْلِكُمْ: أَعْلِمُكُمْ وَأَبْشُرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي هَذِهِ وَأَبْشُرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي هَذِهِ وَأَبْشُرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، لَا نَدْرِي أَيَّ اللَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، لَا نَدْرِي أَيَّ اللَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، لَا نَدْرِي أَيَّ اللسَّاعَة أَحَدٌ غَيْرُكُمْ، لَا نَدْرِي أَيَّ اللسَّاعَة أَحَدُ عَيْرُكُمْ، لَا نَدْرِي أَيَ اللَّاسِ مَعْنَا مِنَ النَّاسِ مَعْنَا مِنَ النَّاسِ أَلَا عَلَى اللَّا اللَّهُ عَنْ وَلَهُ اللَّاعُ وَلَا اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ا

قوله: «البْهَارَّ اللَّيْلُ»، يعني: انتصف، والمعنى: كاد أن ينتصف؛ لأنه إذا انتصف الليل خرج الوقت.

وقوله: «عَلَى رِسْلِكُمْ»، أي: على مهلكم.

وقوله: «فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا»: وهذا الفرح داخل في قول الله تعالى: وقُلُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَمْمَتِهِ فَبِنَاكِ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ الْهِ الله الآية ١٥٩، والفرح هنا بالثواب الذي أعده الله للمؤمنين بتوفيق الإنسان للعلم ولحفظ القرآن؛ ولهذا فرح أبو موسى رَضِ بهذه البشارة.

وفي هذا الحديث: التناوب في طلب العلم، وأنه إذا لم يتيسر للإنسان أن يخرج كل يوم، فيكون له زميل يتناوب معه، كما فعل عمر رَوَّ عَلَيْ مع جاره الأنصاري(١)، وكما في قصة أبي موسى رَوْلِكُنْ هنا، كل واحد ينزل يومًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩).

ويخبر صاحبه بما قال النبي ﷺ وما استفاده من العلم.

[7٤٢] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِمَامًا وَخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يقول: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ عِنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ، قَالَ: حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ، وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا، وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ، قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ» قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً، كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغ، وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ، وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخَّرَةً، كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا، أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ، فَصَلَّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً، وَلَا مُؤَخَّرَةً. [خ: ۷۱۱] [٦٤٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سعيد، وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِر بْن سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلَاةَ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ.



قوله: «عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ»، يعني: على الناصية.

وقوله: «خِلْوًا»، يعني: منفردًا.

وفي هذا الحديث: بيان أن الأفضل لصلاة العشاء التأخير، وأنه إن شق ذلك فتصلَّى وسطًا.

[ 188] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمْ، الْأَعْرَابُ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الإبلِي.

قوله: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ»: لأن الأعراب يسمونها العتمة.

ولكن النبي ﷺ سماها العتمة، كما في الحديث الآخر: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا».

واختلف العلماء في الجمع بين الحديثين:

القول الأول: النهي محمول على التنزيه، وتسميتها العتمة جائز.

القول الثاني: النهي محمول على الكثرة؛ ولهذا قال: «لَا تَعْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى السَم صَلَاتِكُمْ»، أي: فلا تكثروا من تسميتها بالعتمة.

أو أن المعنى: أن الأعراب يسمون المغرب العشاء؛ فإن الصلاة الأولى اسمها: المغرب، والثانية: العشاء.

### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَفْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيسُ، وَبَيَان فَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

[120] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ عَمْرُو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ. [خ ۸۷٥] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيِي، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ سَهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْفِ فَوَ وَكَدَّبَرَهُ وَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْفِ فَيَاتٍ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْفَ مَاتَ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسِ فَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْسِ مَتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوجِينَ، وَمَا يُعْرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسِ مَتَلَقِ اللهُ عَنْ إِلْهُ بَيْوِتِينَ، وَمَا يُعْرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللهِ عَيْ بِالصَّلَاةِ.

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَس.

وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: مُتَلَفَّفَاتٍ.

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١- دليل على استحباب التبكير في صلاة الفجر، لكن بعد أن يتحقق طلوعه، وكان النبي على يبكر بها، ويصليها بِغَلَس، كما سبق؛ ولهذا كانت النسوة يصلين مع النبي على أن منصرفن متلفعات، وفي لفظ: «مُتَلَفِّهَاتٍ».
 ٢- دليل على أن مذهب الأحناف في هذه المسألة مرجوح؛ لأنهم

يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإسفار الشديد (١)، ويستدلون بحديث: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» (٢)، وهذا إن صح فهو محمول على أن المراد بالإسفار: التحقق من طلوع الفجر.

٣- جواز صلاة المرأة في المسجد جميع الأوقات إذا لم يخش عليها
 الفتنة، أما إذا خشي عليها الفتنة، أو خرجت متبرجة فإنها تمنع.

[121] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ: لَمَّ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ: لَلَّهُ عَلَي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي قَدِمَ الْحَجَّاجُ اللّهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي قَدِمَ الْحَجَّاجُ اللّهِ عَلَي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمُغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُوَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلُ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصَّبْحَ كَانُوا، أَوَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَي عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصَّبْحَ كَانُوا، أَوَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَي يَعَجَّلُ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصَّبْحَ كَانُوا، أَو قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَى الْعَلَى بِغَلَسٍ.

وَحَدَّثَنَاهُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ لَحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ، يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرِ.

[787] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كَأَنَّمَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: كَأَنَّمَا كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - قَالَ: يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - قَالَ: يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - قَالَ: يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٨١٩)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٥٤٨).

يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، قَالَ شُعْبَةُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ حِينٍ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ ذَكَرَ قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ، فَيَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا الرَّجُلُ، فَيَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا إِللَّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الْحَديثَ بَعْدَهَا.

قَالَ شُعْبَةُ، ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْٰ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍ والْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةً أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ.

في هذه الأحاديث: دليل على التبكير بصلاة الصبح بعد تحقق طلوع الفجر؛ لأن المصلين كانوا ينصرفون والرجل يعرف جليسه، يعني: من ضوء الصبح؛ ولهذا قال النبي عَلَيْ في حديثه: «إنَّ أَثَقَلَ الصَّلَاقِ عَلَى الْنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا»؛ لأن الناس لا يرونهم فيهما، بخلاف الظهر، والعصر، والمغرب، فهي تؤدى في النور، فالمنافقون يصلونها تقيةً.

وفيها: كراهية السمر بعد العشاء والنوم قبلها، وهذه الكراهية كراهية



تنزيه؛ لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء، أو تضييعها، والحديث بعدها قد يؤدي إلى السهر الذي قد يخل بصلاة الفجر، ويستثنى من هذا: الحديث مع الضيف، والسمر مع الأهل، والسهر في مصالح المسلمين، وفي طلب العلم إذا لم يؤدِّ إلى تأخير صلاة الفجر.

وجاء مما يدل على استثناء السهر في مصالح المسلمين: قولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبُوْلُكُ عُلَى رَسُولُ اللهِ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا»(١).

وجاء كذلك ما يدل على استثناء السهر مع الأهل، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ» (٢).

أما السمر في المجالس بعد العشاء فمكروه، إذا لم يكن فيها محظور، أما إذا كان فيها محظور فتكون محرمة، كمجالس الغيبة والنميمة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٦٩).

### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْخُتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْأُمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ

[ ٦٤٨] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عَرْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، رَسُولُ اللهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُومِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».

وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفُ: عَنْ وَقْتِهَا.

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَا ذَرِّ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ ضَلَّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّاتَكَ». صَلَّاتَكَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِ: «أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا، كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً».

وَحَدَّثَنِي يَعْيَى بْنُ حَبِيبِ الْخَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا شَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا شَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا شَالِدُ بُنُ الْخَالِيةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِي -: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا عَنْ أَبْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ:

«صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِخَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْسَلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْسَجِدِ فَصَلِّ».

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- أنه عَلَمٌ من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به النبي عَلَيْهُ، فإن ذلك حصل من أمراء بني أمية، فكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وكان عمر بن عبد العزيز كَاللهُ حين كان أميرًا على المدينة من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك يؤخرها على عادة أمراء بني أمية، ثُمَّ بعد ذلك استقام حاله ولزم السنة لما ولي الخلافة، وصار يصلي الصلاة في وقتها.

و قوله ﷺ: «يُؤخُّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا»: يحتمل احتمالين:

الأول: أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها: تأخيرها عن وقتها المختار، كما قاله النووي كَلْمُلُهُ(١)، فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه؛ لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية.

الثاني: أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها: تأخيرها عن وقتها بالكلية، حتى يخرج وقتها، فيؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، والظهر حتى يدخل العصر، والعصر حتى تغرب الشمس، والمغرب حتى يغيب الشفق، والعشاء حتى بعد نصف الليل، هذا هو ظاهر اللفظ، والأصل: حمل اللفظ على ظاهره، ويدل عليه قوله ﷺ: «يُميتُونَ الصَّلاَة)».

٢- أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يخرج بطلوع الشمس، وهذا يفيد الحذر كثيرًا لبعض الذين ابتلوا في هذا الزمن، فلا يصلون الفجر إلا بعد الشمس، ولا يستيقظون إلا على العمل؛ خوفًا من أن يفوته شيء من الدنيا، وهذا يعتبر متعمِّدًا لترك الصلاة، حتى يخرج وقتها، وهو كفر في

١ (١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٤٧).

أصح قولي العلماء.

أما من جعل أسبابًا لليقظة كتعبئة المنبه، أو أن يطلب من أهله، أو من أصحابه إيقاظه للصلاة، ثُمَّ نام، فهذا لا لوم عليه، ولو تكرر، ففي حديث أبي قتادة صَوْلِيَّيُّهُ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاقِ»، قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ وَوَدُهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ» وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ» وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ» وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ» وَرَدَّهَا مَلْ رحمة الله بالأمة لتشريع هذا الحكم.

وقوله ﷺ: «وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ»: فيه: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله، وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، قال رسول الله ﷺ: «لا طَاعَة لِخُلُوقٍ في مَعْصِيةِ اللهِ»(٢).

٣- دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة؛ لأنها لو كانت بالاختيار وحده فلا أحد يختار للولاية عبدًا حبشيًّا مجدع الأطراف، بل يختاره من قريش؛ لقوله ﷺ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» (٣)، وفي الصحيحين قال النبي ﷺ: «الا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» (٤).

٤- دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا وُجِد منهم كفرٌ صريح واضح عندهم فيه من الله برهان، قال على الله وأنْ لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (٥)، وكذلك عند القدرة على الخروج،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٨٤٣).

ووجود البديل له، قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُواْ أَلَلَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التَّفَائِن: الآية ١٦].

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبُرَّاءِ قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَني عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَٱلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، وَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: إنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ، كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي، كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإَنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي». وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ -أُوَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتَ- إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْم يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلِّ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ ٱلْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذً- وَهُوَ ابْنُ هِشَام- حَدَّثَنِيِّ أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ اْلْجُمُعَةِ خَلْفَ أَمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» قَالَ: وقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ.

في هذا الحديث: دليل على أنه إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة فوجد الناس يصلون يصلي معهم ولا يجلس؛ ولهذا لما جاء اثنان في منى في حجة الوداع بعد صلاة الفجر والنبي على يصلي بالناس، فلما سلم رآهما جالسين، فأتي بهما، فقال على «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟»، فَقَالًا: يَا رَسُولَ

اللهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةِ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٠٢٠)، والترمذي (٢١٩)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٥٨).

### بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

[129] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «صَلاَةً الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». [خ: ٨٤٦] أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَجِدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». وخ: ٨٤٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: وَتَجْتُمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ مُلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ شَعْيَدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَرُدِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ وَحَدَّثَنِي أَبُو مُلْكِ بَرُنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ وَحَدَّتَنِي أَبُو مَلَاثِ اللَّهُ مُنْ مَعْمَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». وَعِشْرِينَ جُزْءًا». وَعَثْ مَعْمَرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرِو بْنِ حَلَاةً الْفَذِّ».

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَّاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ: أَنَّهُ بَيْنَا هُو جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم؛ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَتَنُ زَيْدِ هُو جَالِسٌ مَعَ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم؛ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَتَنُ زَيْدِ الْبِ حَلَى الْجُهَنِيِّينَ -، فَدَعَاهُ نَافِع ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: الْنِ زَبَّانَ - مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ -، فَدَعَاهُ نَافِع ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ».

[٦٥٠] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ

عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: «صَلَاهُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: «صَلَاهُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرِ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَهِدُ اللهِ، جِهَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، جِهَذَا الإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: «بِضْعًا وَعِشْرِينَ»، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: «سَبْعًا وَعِشْرِينَ»، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: «سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِع، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَر عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بِضْعًا وَعِشْرِينَ».

[ 10 ] وَحَدَّتَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِمِمْ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْخَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِمِمْ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْخَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُر بِمِمْ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْخَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَخَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينَا لَشَهِدَهَا» - يَعْنِي: صَلَاةَ الْعِشَاءِ [خ: 13] أَكُدهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينَا لَشَهِدَهَا» - يَعْنِي: صَلَاةَ الْعِشَاءِ [خ: 13] مَكْرَ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَلَى أَلْنَافِقِينَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا - قَالَا: خَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ، وَلَنَ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِهُ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا عَلْ أَلْيَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا مَعُهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمِ لَا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطُلِقَ مَعْويَة مُ بُورَةً مَنْ مَعْرَا عَنْ هَمُّ مُنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا وَحَدَّثَنَا مُعْمَدُ عَنْ هَمُّ مُنْ مَوْلَ المَّذِي مَنَّا عَعْمُ عُرْهُ مَنْ مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ وَحَدَّثَنَا مُعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ وَحَدَّثَنَا مُعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَلَا مُؤْمِنَ مَنْ مَلَا مُؤْمُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُ عَنْ هَمَّ مَنْ مَلَ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْ مُنْ مَنْ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْ مُنْ مَنْ عَلَى مُعْمَلُ عَنْ هَمُ مَنْ مَنْ مَلْ مَا فَيْ الْمُولِو الْمُعْمُ عَنْ هَا مُنْ مُنْ عَنْ هَمُ مُنْ عَنْ

قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتُ عَلَى مَنْ فِيهَا». وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحُوهِ. جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِنَحُوهِ. [707] وَحَدَّثَنَا أَبُهُ مُن عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَقُومُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَقُومُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لَو اللهِ إِلنَّاسِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ اللهِ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرِقً عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ».

في هذه الأحاديث: أن صلاة المنفرد من غير عذر صحيحة مع الإثم. مسألة: اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة:

القول الأول: ذهب الظاهرية (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله (٢)، إلى أن الجماعة شرط من شروط الصلاة، وأنه إذا صلى منفردًا من غير عذر لا تصح صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد كَالله (٣)، وهذا القول مرجوح.

القول الثاني: أن صلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها من غير عذر، وليست بشرط في صحة الصلاة، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، إلا إذا وجد عذر من الأعذار التي تسقط بها الجماعة، كالخائف على نفسه أو ماله، وكذلك في المطر والمرض.

والأدلة على هذا القول كثيرة غير أحاديث الباب:

١- أن النبي ﷺ لم يرخص لعبد الله ابن أم مكتوم، وهو أعمى في ترك الجماعة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) المحلى، لابن حزم (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۳/۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢١٠).

٢- حديث: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» (١).

٣- أمرُ الله تعالى بصلاة الجماعة في الخوف.

٤- هَمُّ النبي عَلَيْ أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار دليل
 على وجوبها أيضًا فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الجماعة.

القول الثالث: ذهب النووي إلى أن الجماعة فرض كفاية (٢).

القول الرابع: أنها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (٣).

وقد ورد أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ» وورد: «بِسَبْع وَعِشْرِينَ».

وللجمع بين الحديثين نقول: إن النبي عَلَيْ أخبر أولًا أن الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين، ثُمَّ زاده الله فضلًا وخيرًا، فأخبر أنها أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.

وقال بعضهم: إن المراد بالفذ في قوله: «مِنْ صَلَاةِ الْفَذَ» هو المعذور، والصواب: أن المراد به غير المعذور، فيفوته هذا الأجر مع الإثم، أما المعذور فإن أجره تام غير ناقص؛ لحديث أبي موسى رَا الله من مرفوعًا: «إذا مرض الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (٤).

وقوله: «بِحُزَمٍ»- بضم الحاء المهملة وفتح الزاي-: جمع حُزْمة، وهي: ما جُمِع ورُبط من كلِّ شيءٍ.

وقوله: «وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا»، يعني: لو يعلم أحدهم أنه يحصل على شيء من الدنيا- ولو قليلًا- لشهد العشاء، لكنه يزهد فيما عند الله من الثواب والأجر فيتخلف؛ ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٣٩٥)، المجموع، للنووي (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).



الفجر، ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل، أو عنده موعد طائرة تجده يستيقظ مرات متعددة حتى لا تفوته الرحلة، أو لا يفوته العمل.

وفي هذه الأحاديث: دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة، من أجل مداهمة المتخلفين عن الصلاة، وكذا مداهمة بيوت الدعارة، والخمور والمخدرات في وقت الصلاة، إذا اقتضى الأمر ذلك، ثُمَّ يصلون جماعة بعد ذلك.



#### بَابُ يَجِبُ إِتْيَانُ الْمُشجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ الندِّاءَ

[707] وَحَدَّقَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُويْدُ بْنُ السَّعِيدِ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَيِ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّي فِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّي فِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَالَ: «فَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟»

الأعمى في هذا الحديث هو: ابن أم مكتوم، وقد ورد التصريح باسمه عند أبى داود (١).

وفيه: أن من كان أعمى وعنده فطنة وذكاء فإنه يأتي وحده إلى المسجد، أما إذا لم يستطع الأعمى المجيء إلى المسجد، وعلم الله من نيته ذلك، ولم يجد أحدًا يأتي به، فهذا عذر له، وأمرُه وللم يجد أحدًا يأتي به، فهذا عذر له، وأنها فرض على الأعمى بإجابة النداء دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض على الأعيان.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٤٩٠)، وأبو داود (٥٥٢)، والنسائي (٨٥١)، وابن ماجه (٧٩٢).

### بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَن الْهُدَى

[102] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا رَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ مَدَّثَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنَ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنَ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ فَالَ: قِلْ مُنَافِقٌ مَرْيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، حَتَّى يَأْتِي نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى؛ الصَّلَةَ فِي الْمُشجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِنَّ، يَلْقَى اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَيْ اللهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ اللهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمْ فَإِنَّ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُدَى، وَلَا أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا عَنْهُ بَهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيُحُلُّ عَنْهُ بَهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بَهَا اللَّهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ مُهَادَى بَيْنَ عَلَى السَّفَى .

في هذه الأحاديث-أيضًا-: أدلة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة. وقوله: «قَالَ عَبْدُ الله»: هو عبد الله بن مسعود رَوْلِكُنْكُ.

وقوله: «وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ»: فيه: أن تارك الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق، ويوصف أيضًا بالضلال، كما في

قوله رَوْلُوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ»، وفي رواية أبي داود: «لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَصَلَلْتُمْ»، وفي رواية أبي داود: «لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ» (١)، وهذه الرواية إن صحت (٢) فإنها تدل على أن تارك الجماعة يوصف بالكفر، لكنه كفرٌ دون كفرٍ، كقوله ﷺ: «اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْيُّتِ» (٣).

وفيه: دليل على أن المحافظة على الصلوات الخمس من أسباب حسن الخاتمة.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني- في ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ٢٧)-: «والمحفوظ بلفظ: (لضللتم)، وهو رواية مسلم وغيره».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٧).

### بَابُ النَّهْي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُشجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِنِّ

[100] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّى الْمُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَيْ فَيَ فَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَيْ فَمَرَ الْمُكِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وهُو ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ عُمَرَ الْمُعْثَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُكِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وهُو ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ عُمَرَ ابْنِ مَعْتَ أَبَا الْقَاسِمِ عَيْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَذَا مُعْرَادُ الْمُعْتَ بُنِ أَبِي الشَّعْتَ إِلَّا الْمَاسِمِ عَلَى الشَّعْتَ أَلُا الْمُعْتَ أَلُ الْمُعْتَ أَلُهُ الْمُحَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَّا هَذَا هُوَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّعْتَ أَلُ الْمُعْتَ أَلُ الْمُومِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ - فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَيْ أَلُ الْمُعْتَ أَلُ الْمُعْرَادِي الْمُؤْنَا وَلَا الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعْتَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَى الْمُؤْنَا وَلَا الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْنَا الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْفَلَادِ الْمُؤَادِ الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنَا الْفَاسِمِ عَلَى اللْهُ الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤَادِ الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤَادِ الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤَادِ الْمُؤْنَا الْمُؤَالِمُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا

في هذا الحديث: دليل-أيضًا- على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما كان الخارج من المسجد عاصيًا لرسول الله ﷺ.

وفيه: دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر، كأن يخرج ليتوضأ، أو أن يكون إمامًا فيخرج ليصلي في مسجده بالناس.

### بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَماعَةٍ

[107] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمُسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمُسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ اللَّغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». اللَّيْل، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، ح.

وَحَدَّثَنِيهِ زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا تَحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيِّ، ح. وَحَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ ٦٥٧] و حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ - يَعْنِي : ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مُفَضَّلٍ - عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقِيد : «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْركَهُ، فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

وَحَدَّثَنِيهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالَدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي بِشَيْءٍ، يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَار جَهَنَّمَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُ: «فَيَكُبَّهُ في نَارِ جَهَنَّمَ». في هذه الأحاديث: دليل على فضل صلاة الصبح والعشاء، ووجوب العناية بهما، وليس المراد أن الإنسان يصلي الصبح والعشاء في جماعة، وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده، بل المراد أنه يعتني بها، وببقية الصلوات، لكن العناية بها آكد.

وقوله: «في ذِمَّةِ اللهِ»، أي: في أمان الله وضمانه، فلا يؤذَى إلا بحق.



### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ

[٣٣] حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ: أَنَّ عَمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ - أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آيَّ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي لَهَمْ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّى قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ: «سَأَفْعَلُ- إِنْ شَاءَ اللهُ-»، قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلُ الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لَا يُجِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟!» قَالَ: قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ الْخُصَيْنَ بْنَ نُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَعْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ - كِلَاهَمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ- أَوِ الدُّحَيْشِنِ؟ وَزَادَ وِفِي الْحَدِيثِ: قَالَ حَمُودُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْاَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ: فَحَلَفْتُ إِنْ الْاَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ: فَحَلَفْتُ إِنْ الْاَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: فَحَدَّتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَهُو إِمَامُ قَوْمِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَدَّتُنِهِ مَقْلَاتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّتُنِيهِ كَمَا حَدَّتَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَرَبُونُ وَهُو إِمَامُ قَوْمِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّتَنِيهِ كَمَا حَدَّتَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورُ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرُّ فَلَا يَغْتَرُ. وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ كُمُودُ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: إِنِّ لَأَعْقِلُ جَعَّهَ بَعْهَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَو فِي دَارِنَا، قَالَ حَمْمُودُ: فَحَدَّتَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتَ عَمُودُ نَقَى اللهُ مِنْ ذَلُو فِي دَارِنَا، قَالَ حَمْمُودُ: فَحَدَّتَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَلْتَ السُولُ اللهِ عَنْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا وَمُعْمَرٍ، وَحَبَسْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، وَلَمْ يَذُكُرْ مَا وَكَابَهُ مَنْ ذِيَادَةً يُونُسَ، وَمَعْمَرٍ،

قوله: «وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ»: الخَزِيرُ: العصيدة.

وقوله: «فَثَابَ»، أي: اجتمع.

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- أن السيول والأمطار عذر في التخلف عن الجماعة؛ لأن عتبان بن مالك رَخِيْقَيُّهُ قال: إن السيول تحول بينه وبين المسجد، فرخَّص له النبي عَلَيْهُ.

٢- أن عتبان رَوْظُنَ لم يكن يتخلف إلا في وقت العذر، بخلاف عبد الله ابن أم مكتوم رَوْظُنَ ، ففي حديث عتبان أن سيول الأمطار كانت له عذرًا في التخلف عن الجماعة، وسيول الأمطار عذر للمبصر وللأعمى جميعًا، أما ابن أم مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد، فلم يرخص له؛ لأنه يمكنه الإتيان للمسجد.

٣- جواز التبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي على وهذا خاص به على الما جعل الله في جسده وما مس جسده من البركة، ولا يقاس عليه غيره.
 ٤- أن من أظهر التوحيد والإسلام وعُرف منه الإخلاص فلا يرمى بالنفاق بغير دليل؛ ولهذا أنكر النبي على رميه بالنفاق بدون دليل؛ لأن الإخلاص الكامل يحرق الشبهات والشهوات، وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه.

0- دليل على أن من قال: «لا إله إلا الله»، مع كمال إخلاصه فإنه يحرم على النار، وقال بعض العلماء: معنى الحديث: أن الله يحرمه على النار تحريم خلود، فقد يدخل النار إذا كان يصر على المعاصي من غير توبة، لكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الأول، وهو أن المراد: تحريم الدخول ابتداء.

٦- وجوب الدفاع عن المسلم، ورد الغيبة عن عرضه، والذب عنه؛ ولهذا أنكر عليه النبي عليه وقال: ﴿لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ولهذا أنكر عليه النبي عَلَيْهِ وقال: ﴿لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلِهذا أَنكر عليه الله؟!».

وأما قول الزهري عَلَيْهُ: «ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ الْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرُّ فَلَا يَغْتَرُّ»: فهذا القول صحيح من جهة أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذا الفضل، لكنه على قال هذا بعد نزول الفرائض، وليس كما قال الزهري: أنها قبل الفرائض، والتوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض، فإذا ضعف الإخلاص ولم يؤدِّ الفرائض فإنه قد يدخل النار، لكن حديث عتبان بن مالك عَرِافَيْنَ يرده.

### بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَتَوْبٍ، وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ

[٦٥٨] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَطَعَام صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُمْ»، قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: ً فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَف. [ ٦٥٩] وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، وَأَبُو الرَّبِيع، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ، فَيُكْنَسُ، ثُمَّ يُنْضَحُ، ثُمَّ يَؤُمُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْل. [ ٦٦٠] حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَام خَالَتِي، فَقَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ» - في غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ - فَصَلَّى بِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّى: يَا رَسُولَ اللهِ، خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ: أَنْ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ». وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُخْتَارِ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَس يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ، وَيِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

وَحَدَّثَنَاهُ نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١- جواز صلاة النافلة جماعة.

٢- أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولو كان صبيًا، كما فعل النبي على بابن عباس على في بيت ميمونة في الله في صلاة الليل، لما صف عن يساره، فأداره على عن يمينه (١).

٣- أن الصبي المميز مع الرجل، أو مع صبي آخر يكونان خلف الإمام.
 ٤- أن المرأة تكون خلف الصف، ولو كانت وحدها، ولو كان الإمام زوجها، وليس معه أحد يصلي معه إلا هي، فإنها تكون خلفه، ولا تكون بجنبه أبدًا؛ لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال مطلقًا.

[٥١٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ - الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: عَدَّاتُهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

قولها ﴿ الله عَلَي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، أي: أمامه أو بجانبه، وهي لا تصلي. في هذا الحديث: أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ذلك على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣).

صحة صلاته، ولو كانت حائضًا.

[171] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح، وَحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيَّ ابْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيْعًا عَنِ الْأَعْمَشِ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْ بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: بيان عظيم تواضعه ﷺ في صلاته على الحصير، وهو من سعف النخل من سعف النخل من سعف النخل ويصنعونه.



#### بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

[129] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيْعًا عَنْ أَيِ مُعَاوِيَةً وَاللَّ عُرَيْبٍ، جَمِيْعًا عَنْ أَيِ صَالِحٍ عَنْ أَيِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَيِ صَالِحٍ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَخُطَّ عَنْهُ بَهَا خَطِيئَةً، إِلَّا الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بَهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَتَعْ لَكُ مَنْ الْسَلَاةِ، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بَهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَتَى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ، وَالْلَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحِدِكُمْ، مَا دَامَ فِي بَحِلِسِهِ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ، وَالْلَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحِدِكُمْ، مَا دَامَ فِي بَحِلِسِهِ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ، وَاللَّهُمَّ النَّهُمَّ الْمُهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُعْدِرْ فِيهِ، مَا لَمْ يُعْدِرْ فِيهِ، مَا لَمْ يُعْدِثْ فِيهِ».

حُدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ.ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْلُثَنَّى بَكَارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْلُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَلْ الْمُثَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بَمِثْل مَعْنَاهُ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْلَلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا ذَامَ فِي جَعْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُعْدِثْ، وَأَحَدُكُمْ فِي جَعْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُعْدِثْ، وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَعْبِسُهُ».

وَحَدَّثَنِي نَّحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي وَالْ الْعَبْدُ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْلا ثِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَتَقُولُ الْلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ، أَوْ يُجْدِثَ»، قُلْتُ: مَا يُجْدِثُ؟ قَالَ: «يَفْسُو، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، حَتَّى يَنْصَرِفَ، أَوْ يُجْدِثَ»، قُلْتُ: مَا يُجْدِثُ؟ قَالَ: «يَفْسُو،

أَوْ يَضْرطُ».

حَدَّثَنَا عَيْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إلَّا الصَّلَاةُ». الصَّلَاةُ ».

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ.ح، وَحَدَّثَنِي كُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شُهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ازْحُمْهُ».

وَحَدَّثَنَا لَحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى الْ

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١ - ذكر فضل صلاة الجماعة، وأنها تفوق صلاة الفرد بخمس وعشرين،
 وفي لفظ آخر: بسبع وعشرين درجة.

٧- فضل المشى إلى المساجد، وكتابة الأجر للماشي ذهابًا وإيابًا.

٣- فضل الإخلاص؛ لقوله: «لا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ»، يعني: لا يريد إلا وجه
 الله والدار الآخرة.

٤- فضل انتظار الصلاة، وأن المسلم الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي، وأن الملائكة تدعو لمن يفعل ذلك، وتقول: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الرَّحْمْهُ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُولُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَ

الأمر الأول: الإيذاء، من غيبة، أو نميمة، أو سب.

الأمر الثاني: أن يُحْدِثَ، بأن ينتقض وضوؤه.

قوله: «وَأَحَدُكُمْ في صَلَاقٍ»، يعني: في حكم المصلي؛ ولهذا جاء في

اللفظ الآخر: «إذا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْسَجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاقٍ»(١)، فلا يشبك أصابعه في طريقه إلى المسجد؛ لأنه في حكم المصلي، أما بعد الصلاة فلا بأس من تشبيك الأصابع، كما ثبت عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُهِ: «أَنَّهُ صَلَّى اثْنَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاةِ العشِيِّ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ خَلْفَ المَسْجِدِ، وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٢).

#### بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمُسَاجِدِ

[177] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَىٰ، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ». الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: «حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ». [خ: ١٥٠]

في هذا الحديث: فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وأنه كلما بعد المصلى عن المسجد وكثر ممشاه زاد أجره.

وقوله ﷺ: «وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا، ثُمَّ يَنَامُ»: ليس المراد به: أن الجماعة غير واجبة، فأدلة وجوب الجماعة كثيرة كما سبق، لكن المراد جمعًا بين الأحاديث-: أن المصلي إن صلى الصلاة، ثُمَّ نام من عذر فله الأجر.



[٦٦٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخَطِّئُهُ صَلَاةٌ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ- أَوْ: قُلْتُ لَهُ-: لَو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ، وَفِي الرَّمْضَاءِ؟ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَسْمَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ». وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْلُعْتَمِرُ.ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَن التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيِّ بْنَ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْلَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تَخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ قَالَ: فَتَوَجَّعْنَا لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ عَيْكُ قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ خِمْلًا، حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَيْكُ، فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ: أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.ح، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ»، يعني: كتبت له الخطوات ذهابًا وإيابًا، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه.

قوله: «أَمَا وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أي: ما أحب أنه مشدود بالأطناب- وهي الحبال- إلى بيت النبي ﷺ، بل أحب أن يكون

بعيدًا عنه؛ لتكثير ثوابي بِخُطاي إليه.

[178] وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا الْبُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا، فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ حَطْوَةٍ دَرَجَةً». وَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ حَطْوَةٍ دَرَجَةً». وَقَالَ: «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ حَطْوَةٍ دَرَجَةً». وَمَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُعَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمُسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ السِّهِ قَالَ: فَعَلْ اللهُمْ: «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ، قَلْ أَرَدُنَا ذَلِكَ، الْمُسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرْدُنَا ذَلِكَ، أَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْسُعِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا كُمْ بُنُ النَّضِرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ كَهُمَسَا فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ يَسُرُمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا بَعْ فَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَرْبِ الْمُهِدِدِ قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَنْ أَلْ تُنْ يَسُرُمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا اللهَ بِي سَلِمَةً وَلَا أَنْ يَسُرُونَا أَنَّا تَكَنَّا مُكْتَبُ آتَارُكُمْ وَكُرَبُ اللّهُ وَلَا النَّبِيَ عَنْ جَارِكُمْ الْمَالِهُ وَلَا النَّبِي عَنْ بَلْ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قوله ﷺ: «دِيَارَكُمْ»: معناه: الزموا ديارَكم؛ فإنكم إذا لزمتموها كُتبت آثاركم وخطاكم إلى المسجد؛ ولذا قال بنو سلِمة لما سمعوا هذا الفضل: «مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا» وفرحوا ببقائهم في بيوتهم حتى يكتب لهم الأجر.

# بَابُ الْشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا، وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ

[171] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ عَنْ عَبِيْدُ اللهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً».

[777] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكْرُ- يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ- كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خُمَّدِ قَالَ- وَفِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ- وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بَهْرًا بِبَابِ حَدِيثِ بَكْرٍ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بَهْرًا بِبَابِ حَدِيثِ بَكْرٍ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بَهْرًا بِبَابِ مَكِيثِ بَكْرٍ-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ بَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، قَالُ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَلَا يَمْحُواللهُ بِينَ الْخَطَايَا».

[ ٦٦٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ اللَّاعْمَشِ، عَن أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

في هذا الحديث: فضل الصلوات الخمس، وأن الله تعالى يمحو بها الخطايا.

وقوله عَلَيْهِ: «يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ اخْطَايَا»: المراد بالخطايا: الصغائر، وهذا

مشروط بترك الكبائر، كما قال سبحانه: ﴿إِن تَجَنَّنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ لَكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخلًا كَرِيمًا ﴿ النِّسَاء: الآية ٣١]، وجاء في اللفظ الآخر: «الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ (١).

وفيه: ضرب الأمثال للتقريب إلى الذهن، وهو تمثيله على الصلوات الخمس في صورة محسوسة، كصورة الاغتسال من النهر، وهذا المثل كالأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْتُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ السّكبوت: الآية ٢٢].

قوله ﷺ: «وَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ»، يعني: ما يبقي من الوسخ.

[179] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ، أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْبَاتِي عَلَيْهِ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ، أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْبَاتَةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

في هذا الحديث: فضل الذهاب إلى المسجد والإياب منه، والنزل: الضيافة، وهذا الأجر زيادة على تكفير السيئات، ورفع الدرجات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٣).

## بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَفَضْلِ الْسَاجِدِ

[ 170] حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا وَهُرُ، حَدَّثَنَا مَهُ بِمِ اللهِ سِمَاكُ.ح، وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تَجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تَجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تَجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قَلْمُ كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ النَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ وَكَانُوا أَو الْغَدَاةَ - حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ.ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْلُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، جَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا: حَسَنًا.

قوله: «فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ»: ليس فيه أنه صلى ركعتين، لكن هذا ثابت في غير الصحيحين، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ في جَمَاعَةِ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ» (١).

وقوله: «فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ»: هذا التبسم؛ لتذكر نعمة الله تعالى ومنته بالإسلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥٨٦).



قوله: «حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا»، يعني: حتى تطلع طلوعًا حسنًا، وترتفع. وربما خرج ﷺ من المسجد قبل ذلك، كما جاء عن جويرية ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»، بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»، قَالَ النَّيِيُّ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيُومِ لَوَزَنَتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» (١).

[ ٦٧١] وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاض، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هَارُونَ، وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ: حَدَّثِنِي الْخَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ - مَوْلَى أَبِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ: حَدَّثِنِي الْخَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ - مَوْلَى أَبِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَحَبُ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسُواقُهَا».

قوله: «أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا»: لأنها محل للذكر، والعبادة، والتعليم، والتعلم.

وقوله: «وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا»: لأنها محل للغش، والتدليس، والأيمان الكاذبة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٦).

### بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

[٦٧٢] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ».

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ- وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عُنْ قَتَادَةَ، جَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا كُعَّمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ.ح، وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيْعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي عَيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَمِثْلِهِ.
سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، بِمِثْلِهِ.

في هذا الحديث: وجوب الجماعة، وأنه ينبغي للجماعة أن يقدموا أحدهم، ولا يصلوا فرادى، ولو كانوا ثلاثة.

وقوله ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً»: العدد لا مفهوم له، فلو كانوا اثنين- أيضًا- صلوا جماعة، كما في حديث مالك بن الحويرث رَفِيْكُ أن النبي ﷺ قال: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمًا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(١).

َ وَفِي لَفَظَ آخر: «مَا مِنْ ثَلَاثَةِ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَة» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٨٤٧).

[٦٧٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْدَمُهُمْ بِاللَّفَنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّيْجُلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ - مَكَانَ -: «سِلْمًا»: «سِنًّا».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة .ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ، وَأَبُو مُعَاوِيَة .ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَة .ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَة .ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَش، جَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: تقديم الأقرأ في الإمامة، والمراد بالأقرأ: الأفقه؛ لأن الصحابة والسلف كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها، والعمل بها، كما قال ابن مسعود رَوْشَيُهُ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا

الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ<sup>(۱)</sup>، أما فيمن بعد الصحابة فيقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة.

ثم بعد ذلك يُقَدَّمُ الأكبر، ثُمَّ الأقدم هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثُمَّ الأقدم سِلمًا، يعني: إسلامًا، أو سنًّا كما في اللفظ الآخر: «الْأَقْدَمُ سِنًّا»، يعني: الأكبر سنًّا.

وفيه: دليل على جواز تقديم شخص في الإمامة على صاحب البيت، إذا أَذِنَ له، ويقاس عليه السلطان، فإذا أَذِنَ لأحد صلى عنه.

وفيه: النهي أن يجلس الإنسان في بيت مضيفه أو في مكان تكرمته المخصص له إلا بإذنه.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٤٨٢).

[178] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَنَحْنُ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ - فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَحِيمًا، رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ رَحِيمًا، رَقِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، جَذَا الإسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ عَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي نَاسٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَاقْتَصَّا جَمِيْعًا الْحَدِيثَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَوْقِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْخُونُرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى خَالِدٍ الْخُونُرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى خَلَرَتِ قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبُرُكُمَا».

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا خَالِدُ الْخَذَّاءُ، وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ. خَالِدُ الْخَذَّاءُ، وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

قوله: «**وَنَحْنُ شَبَبَةُ**»: جمع شاب، مثل: قَتَلَةٍ جمع قاتلٍ، وكَمَلَةٍ جمع كامل.

في هذا الحديث: إلغاء لمفهوم العدد في الحديث السابق الذي فيه اشتراط الثلاثة لصلاة الجماعة: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ»: فدل على أن الجماعة للاثنين وللثلاثة.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْسُلِمِينَ نَازِلَةٌ

آ (٦٧٥] حَدَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَقُولُ حِينَ يَفُرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ، رَسُولُ اللهِ عَنِي يَقُولُ حِينَ يَفُرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ -: «سَمِعَ اللهُ لَمْنْ عَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي قَائِمُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي وَيُعْمَى وَلَا اللَّهُمَّ اللّهُمَّ الشُدُدُ وَطَّأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَلِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكُوانَ، وَلِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكُوانَ، وَالْمُونَ عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّ أَنْ يَرُبُ وَيَسُولُهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّ أَنْ يَرُبُ وَيَسُولَهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّ أَنْ يَرُبُ وَيَهُمْ أَوْ يُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﴾ [آل عِمَان: الآلِهُ مَا اللهُ الْمُونَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَرِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﴾ [آل عِمَان: الآلِهِ مَان: الآلِهُ مَلْ الْعَنْ أَلُهُمْ طَلِمُونَ ﴾ [آل عِمَان: الآلَهِ مَان: الآلهُ اللّهُمْ اللهُ الْمُولَ الْعَلْ الْمُولَةُ الْمَالِمُونَ الْمُعْمَالِهُ الْمُ الْمُولَةُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُؤْمِلُولُونَ اللّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِلُولَ اللّهُ اللّهُ الْمُولَةُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِعُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْ

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: «وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَلَى عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَلُولُ فِي قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدَهُ يَقُولُ فِي قَنُوتِهِ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، قَالَ أَبُو وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ قَدْ قَرِكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ : فَقِيلَ : وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ؛ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ الله لَنْ جَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ – قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ –: «لَصَلِّي الْعِشَاءَ؛ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ جَمِدَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَى «اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[٦٧٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ هُرَيْرَةَ يقول: وَاللهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ يقول: وَاللهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

[٦٧٧] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلْى عَلَى اللَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَخُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنْسُ: أَنْزَلَ الله عَلَى فَي وَدَكُوانَ، وَخُصَيَّةَ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنْسُ: أَنْزَلَ الله عَلَى فَي اللَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ، قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ، حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا فَي اللَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ، قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ، حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا: أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْهُ.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خُمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: هَلْ قَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

وَحَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، وأبو كُرَيْب، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى- وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ- حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَهْرًا بَعْدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،

أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ. [خ: ١٠٠٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم عَنْ أَنْسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَنَتَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمْ: الْقُرَّاءُ. [5: ١٠٠٢]

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يقول: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئُر مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلَّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ، بِهَذَا الْخَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى ابْن أَنس عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

[ ٦٧٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَارِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْح، وَالْمَغْرِبِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ، وَالْمَخْرِ. وَالْمَغْرِب.

[ 179] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِضْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خَفْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خَفْظَكَ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ -: «اللَّهُمَّ لُعَنْ بَنِي لِخْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَهَا الله ).

وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا الْمُمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدً - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَرْمَلَةَ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ خُفَافٍ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ بْنُ إِيمَاءٍ: رَكَعَ رَسُولُ اللهِ يَنِي بُنُ لَهَا، وَأَسْلَمُ رَسُولُ اللهِ يَنِي بُخُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَ اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِخْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا، وَذَكُوانَ، ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا». قَالَ خُفَافُ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنْهُ لَمْ يَقُلْ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

في هذه الأحاديث: دليل على مشروعية القنوت عند النوازل، فيدعو الإمام بعد أن يقول: «سمع الله لمن حمده» في الركعة الأخيرة في جميع الصلوات، ولا يشترط فيه إذن الإمام على الصحيح.

أما قوله: «قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»: فيحتمل أن هذا فعله قليلًا، أو أنه وهمٌ من بعض الرواة، وإلا فأحاديث كثيرة فيها أن القنوت يكون بعد الركوع.

واستدل الشافعية بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْظُنَى قال: «مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ

يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» (١) على مشروعية القنوت في الفجر مطلقًا، قال النووي كَثَلَّهُ: "إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائمًا وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به مذهب الشافعي كَثَلَّهُ أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما» (٢)، والصواب أن معنى يقنت: أنه يطيل القراءة في الصلاة.

وفيه: دليل على أن النبي عَلَيْ كان يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين. قوله: «دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا»: لأنها كانت مصيبة عظيمة، قُتل فيها جماعة من القراء.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٦٥٧)، والبيهقي في الكبري (٣١٠٤).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٥٣٩).

### بَابُ فَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيل فَضَائِهَا

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: «لِلذِّكْرَى».

وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى، قَالَ ابْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَيْهِ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: «لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: «لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

قوله: «قَفَلَ»، يعني: رجع، وكان هذا الرجوع في غزوة تبوك.

وقوله: «أَذْرَكَهُ الْكَرَى»، يعني: النوم، أو النعاس.

وقوله: «عَرَّسَ»: من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة.

وقوله: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ»، يعني: ارقد واحفظ لنا الصبح.

وقوله: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي»، يعني: أفديك بأبي وأمي.

وقوله: «أَخَذَ بِنَفْسِي»، يعني: بروحي، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنَفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَ ﴾ [الزُّمَ: الآية ٤٢] والروح يقال لها: النفس.

في هذا الحديث فوائد جليلة، منها:

١- أن الإنسان إذا نام فينبغي له أن يتخذ أسبابًا توقظه؛ ولذلك لما نام النبي عَلَيْ آخر الليل قال لبلال رَفِيْ اللهُ الله

٢- أن الإنسان إذا نام عن الصلاة من دون تفريط فإنه لا يُلام ولا يأثم،
 وصلاته صحيحه ولو صلاها بعد خروج الوقت، وسيأتي ذكر قوله ﷺ: «أَمَا
 إِنَّهُ لَيْسَ في النَّوْم تَفْرِيطٌ»، يعنى: إذا لم يكن متعمَّدًا.

وقوله ﷺ: «اقْتَادُوا»، أي: خذوا رواحلكم، وفي اللفظ الآخر: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» فتقدموا بعض الشَّيْطَانُ» فتقدموا بعض الشيء، ثُمَّ صلى بهم ﷺ.

٣- أن الصلاة الفائتة يؤذَّن لها، كما سيأتي تفصيله آخر الباب.

٤- أنه يجب الوضوء للفائتة، ولو تأخر فليس له أن يتيمم، إذا كان عنده ماء.

٦- بيان أن من نسي الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، وليس عليه إثم.

٧- تسمية صلاة الفجر الغداة.

وقوله ﷺ: «فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»: فيه: أن النبي ﷺ بيَّن السبب في انتقالهم.

[ ٦٨١] وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ الْمُغِيرَةِ-حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْلَاءَ- إِنْ شَاءَ اللهُ- غَدًا»، فَانْطَلَقَ النَّاسُ، لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ، حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ، فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاس؟»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟»، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبُ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبُ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبِ قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ، كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءُ مَنْ مَاءٍ قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ- لِأَبِي قَتَادَةً-: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ،

ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا بَهْمِسُ إِلَى بَعْض، مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةً»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمَ تَفْرِيطُ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقَالَ: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي» قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسِ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، «أَحْسِنُوا الْلَلَا، كُلَّكُمْ سَيَرْوَى» قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا» قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ أَلْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحِ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ؛ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنَ: انْظُرْ أَبَّهَا الْفَتَى، كَيْفَ تَحُدِّثُ، فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْخَدِيثِ، فَقَالَ: مِثَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: حَدِّثْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ.

قوله ﷺ: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ»- بضم الهاء- أي: هلاك.

وقوله: «تَكَابُوا عَلَيْهَا»، يعني: من الانكباب.

وقوله ﷺ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ - غَدًا»: ولذا أسرعوا وسهروا ليلتهم حتى يصلوا إلى الماء.

وقوله: «فَتَوَصَّأَ مِنْهَا وُصُوءًا دُونَ وُصُوءٍ»: معناه: وضوءًا خفيفًا مع الإسباغ على الأعضاء.

وقوله: «جَامِّينَ رِوَاءً»، يعنى: نشطاء مستريحين.

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- أنه ليس في النوم تفريط، لمن أخذ بأسباب الاستيقاظ.

٢- وقد احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم، فقالوا: إن الصلاة لا يخرج وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لكن هذا ليس بظاهر، فهناك خلاف في خروج وقت المغرب؛ هل هو بمغيب الشفق، أو قبله.

وقوله: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»: ليس المراد أنه يعيدها غدًا، بل المراد: أنه يصلي الفريضة في اليوم التالى في وقتها.

٣- فضل الشيخين أبي بكر وعمر ﴿ الله عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿ بَيْنَا رَجُلُ قَالَ: ﴿ مَنْنَا رَجُلُ قَالَ: ﴿ مَنْنَا رَجُلُ وَمَلَى مَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقَى قَالَ: ﴿ مَنْنَا رَجُلُ مَا النَّاسِ، فَقَالَ: ﴿ بَيْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ﴾ ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْمَوْقُ بَقَرَةً تَكَلَّمُ! فَقَالَ: ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا لِلْمَ مَكُورِ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثُمّ ﴾ (١) ، وفي هذا الحديث قال: ﴿ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثُمّ ﴾ (١) ، وفي هذا الحديث قال: ﴿ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثُمّ ﴾ (١) ، وفي هذا الحديث قال: ﴿ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثُمّ ﴾ (١) ،

٤- بيان تواضعه ﷺ أنه يكون هو الأخير شربًا، كما في قصة إسقاء أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧١)، ومسلم (٢٣٨٨).

هريرة اللبن، فعن أبي هريرة رَخِطْهَكُ: وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، حَتَّى فَقَدَتُ فَشَرِبْتُ، فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ: «فَأَرِنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدْحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ (١)؛ فمن صار رئيس قوم فينبغي له الْقَدْحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ (١)؛ فمن صار رئيس قوم فينبغي له أَن يأتسي به عَلَيْهُ فلا يشرب أولًا، بل يسقي من عنده، ثُمَّ يكون هو آخِرهم شربًا.

وقد وردت حادثة النوم عدة مرات للنبي ﷺ، فجاءت في حديث أبي هريرة (٢٠)، وحديث عمران بن حصين (٣٠).

وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل نبيه ﷺ ينام عن الصلاة، حتى يعلم الناس حكم الشرع إذا ناموا عن الصلاة، وأنهم يصلونها على حالها، فيؤذن، ويقيم، ويصلي الراتبة، ثُمَّ يصلي الفريضة.

٥- أن الصحابة لم يوقظوا النبيَّ ﷺ؛ خشية أن يكون يوحى إليه.

7- دليل على أن المرء إن كانت عليه جنابة فحضرت الصلاة ولم يكن هناك ماء، فإنه يتيمم، فيضرب كفيه بالتراب مفرجتي الأصابع، ويمسح وجهه وكفيه، فالتيمم للجنابة وللحدث واحد، ومن فضل الله تعالى وإحسانه: أن من عَدِم الماء صلى بالتيمم، قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآهُ وَلَيْكُمُواْ ﴾ [الساء: الآية ١٤].

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٩٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج (٢١٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (٩٨٧).

[٦٨٢] وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَدْ َجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذًا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْح، عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيَنُنَا، حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: «ارْتَحِلُوا»، فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلً مِنَ الْقَوْم، لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «يَا فَلَانُ، مَا مَنَعَكُ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْلَاءُ؟ قَالَتْ: أَبْهَاهُ، أَيْهَاهُ، لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَلَيْلَةٍ، قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمُّ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةً لَهَا صِبْيَانُ أَيْتَامُ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْن، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا - وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ - حَتَّى رَوِينَا، وَمَلَاْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ- يَعْنِي: الْمَزَادَتَيْنِ-، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ»، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَر وَتَمْدِ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ»، فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ

الْبَشَرِ، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيُّ - كَمَا زَعَمَ -، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ اللَّمْرَمَ بِتِلْكَ الْمَزْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. [خ: ٣٥٧١]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَيُّ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَايُّ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَايُّ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْم بْنِ زَرِيرٍ، وَزَادَ وَنَقَصَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ الْتَكْبِيرِ، فَلَمَّا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثَ الْمَعْرَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَالَ اللهِ عَلَى اللهَ الْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقوله: «بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ»، أي: بين قِربتين.

وقولها: «أَيْهَاهْ، أَيْهَاهْ»: كلمة قالتها المرأة استبعادًا للماء؛ لأنه كان بعيدًا عنهم، فبينهم وبين الماء يوم وليلة.

وقوله: «فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأَنِيخَتْ»: سَمَّى البعيرَ راويةً؛ لأنه تُحمل عليها الراوية، وهي القِربة.

في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:

١- دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا كلمها النبي ﷺ،
 وكلمها الصحابة ﷺ.

٢- أن جلد الميتة إذا دُبغ طهر بالدباغ؛ فإن هذه المرأة مشركة، ومعها قِربتان، ومع ذلك أخذ النبي عَلَيْ من مائها؛ لكون القربتين مدبوغتين فهما طاهرتان.



٣- أن الإنسان إذا اشتد به العطش، أو جاع، ووجد من عنده طعام أو ماء فإنه يأخذ منه، ولو بغير رضاه، ولو بالقوة حتى ينقذ نفسه من الهلكة، واختلف العلماء هل يضمنه بعد ذلك، أو لا.

٤ - مشروعية التبرك بآثار النبي ﷺ، وهذا خاص به لا يقاس عليه غيره.
 ٥ - إثبات قدرة الله العظيمة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: الآية ٨٦].

٦- معجزة للنبي ﷺ في تكثير الماء، وكانوا أربعين رجلًا، فشربوا،
 وأُعطي الرجل الذي عليه جنابة فاغتسل، وملؤوا كل شيء معهم.

٧- دليل على مذهب الجمهور أن التيمم مبيح لا رافع (١)، وأن النبي ﷺ
 أمر هذا الرجل الذي تيمم في الصلاة السابقة أن يغتسل.

وأجاب المحققون بأن المتيمم إذا وجد الماء فإنه يعود إلى حدثه السابق، فإن كان حدثه أصغر فهو أصغر، وإن كان حدثه أكبر فهو أكبر؛ ولهذا أمر النبى على هذا الرجل الذي أصابته الجنابة أن يغتسل.

وقوله: «وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكِ»، يعني: لم ننقص من مائك، ولكن الله هو الذي سقانا.

٨- أن المرأة وقفت تتعجب من فعل النبي ﷺ، ولما جاءت أهلها قالت:
 جئتكم من عند رجل بين أحد أمرين: إما أنه أسحر الناس، أو أنه نبي- كما يزعم.

وقوله: «فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ»: الصرم: البيوت وما حولها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي، للدسوقي (١/١٥٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/١٦٠)، الإنصاف، للمرداوي (١/٢٩٦).

[ [ ٦٨٣] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلَى كَفّهِ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَفّهِ. يَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفّهِ. يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفّهِ. يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفّهِ. [ عَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفّهِ. [ عَرَّسَ بْنِ يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ بُنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَقِمَ الصَّلَوةَ لِذِكَرِيَ ﴾ [طه: الآية ١٤]. كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَقِمَ الصَّلُوةَ لِذِكَرِيَ ﴾ [طه: الآية ١٤]. كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَقِمَ الصَّلُوةَ لِذِكَرِيَ ﴾ [طه: الآية ١٤].

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيْعًا عَنْ أَبِي عَوْانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنُسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهَا، فَإِنَّ الله يقول: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ الله يقول: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اللهِ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ الله يقول: ﴿ وَأَقِمِ اللهِ عَنْهَا، اللهِ ال

في هذه الأحاديث: أنه ينبغي للإنسان إذا كان في آخر الليل وقرب وقت الصلاة وأراد أن يستريح، فلا ينبغي أن ينام نومًا مستغرقًا، ولكن ينام بحيث يستطيع أن يستيقظ، فينصب ذراعه ويضع رأسه عليه.



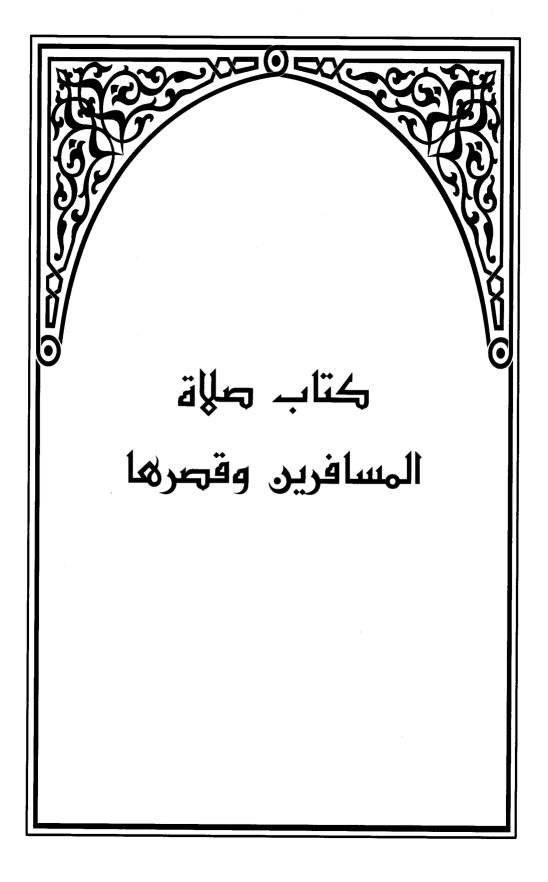



# كِتَابُ صَلَاةِ الْمسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

[ 1۸0] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: فَرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْخَضِرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، فَرَضِتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْخَضِرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْخَضَرِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةً - زَوْجَ لِينُ سَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةً - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْخَصَر، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَر عَلَى الْفَريضَةِ اللهُولَى.

وَحَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْخَضِرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟! قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

في هذه الأحاديث: أن المسافر يصلي ركعتين في الصلاة الرباعية، وهي: الظهر، والعصر، والعشاء، أما المغرب والفجر فإنهما لا يُقصران. واختلف العلماء: هل القصر واجب، أم سنة؟

فالجمهور على أن القصر مستحب، وأنه لو أتم صحت صلاته، وهو الصواب (١).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ١٣٩)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٣٥٨)، المجموع، للنووي =

واستدلوا على ذلك: بأن عثمان رَوْقَ قصر الصلاة صدرًا من إمارته، ثم أتمها في مِنَى، فصلى الصحابة وَ خَلفه، ولو كان ذلك غير جائز لما أقروه، فعن عبد الله بن عمر رَوْقَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا (١)، وكذلك أتمت عائشة وَ السلاة في السفر، كما جاء في قول الزُّهْرِيِّ: «قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَة، ثُتِمُ في السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتُ، كَمَا تَأُوّلَ عُثْمَانُ ».

وذهب الإمام أبو حنيفة كَثْلَتُهُ وجماعة: إلى أنه يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر (٢)، واستدلوا بقول عائشة في الله الصّلاة أوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْن».

وتستمر مدة قصر الصلاة للمسافر أربعة أيام، فإذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من أربعة أيام فإن أحكام السفر تنقطع عند جمهور العلماء<sup>(٣)</sup>.

واستدل الجمهور على ذلك: بأن النبي على وصل إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام بالأبطح يقصر الصلاة أربعة أيام، وارتحل إلى مِنًى في اليوم الثامن (٤)، فقالوا: ما زاد على هذه الأربعة أيام فإنه لا يُترخَّص في القصر فيه.

أما إذا لم ينوِ الإقامة، ولكن ينوي قضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فيقصر ولو أقام مدة طويلة، كما فعل النبي عَلَيْ في تبوك، فإنه أقام تسعة عشر يومًا وهو يقصر الصلاة؛ لأنه لم ينوِ إقامةً، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ قَالَ:

<sup>= (</sup>١٩٧/٣- ٣٢١)، المغنى، لابن قدامة (١٩٧/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٩٧)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٥١٩)، المغنى، لابن قدامة (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (٩٠٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٩٣).

«أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَوْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَوْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا» (١)، وكذلك في فتح مكة أقام عَلَيْهُ مدة يقصر الصلاة.

أما السفر الذي تُقصر فيه الصلاة: فهو عند جمهور العلماء: ما كان سفرًا طويلًا بمقدار مرحلتين، يعني: يومين بالإبل المحملة، وهذان اليومان قدَّرهما العلماء بأنهما أربعة بُرُدٍ، والبريد: أربعة فراسخ (٢)، فتقارب ثمانين كيلو مترًا.

وذهب الإمام أبو حنيفة لَخَلَلُهُ وجماعة: إلى أنه ثلاثة مراحل، أي: يُقدر بثلاثة أيام (٣).

وذهب ابن حزم كِثَلَتْهُ إلى أن أقل مسافة القصر هو الميل.

وذهب الظاهرية: إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله إلى أن مسافة القصر لا تتحدد بمسافة ولا فرق بين سفر طويل، أو قصير ولو كان للسفر مسافة محددة لبينه الله ورسوله (٤).

والجمهور على أنه: لا بد أن يكون السفر مباحًا ليُترخص فيه، فإن كان سفر معصية فلا، وقال آخرون: يترخص ولو كان سفر معصية (٥).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار، لابن عابدين (٢/ ١٢٠– ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) المحلى، لابن حزم (٣/ ١٩٢)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤٣/١٩).

<sup>(</sup>٥) المجموع، للنووي (٤/ ٣٤٤)، البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ١٤٩)، الشرح الكبير، للدردير (٥٠٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٥٠٥)، كشاف القناع، للبهوتي (١/ ٥٠٥).

[ 177] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَعْلَى بْنِ أَمْيَةً قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لَمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، النّاسُ، فَقَالَ : عَجِبْتُ مِنَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، النّاسُ، فَقَالَ : عَجِبْتُ مِنَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : «صَدَقَةُ ، تَصَدَّقَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْلُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِحُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ. يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِحُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

في هذا الحديث: جواز قصر الصلاة في السفر ولو في حالة عدم الخوف.

وقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأَ ﴾ [السّاء: الآية ١٠١]، فاشتراط الخوف في السفر هو الأصل، ولكن السُّنة جاءت بالقصر دون خوف.

فالجمع بين الآية والحديث: إما بالنسخ، وإما أنه وصف أغلبي في زمن النبي عَلَيْ الأنهم كانوا يقصرون في الخوف.

قوله: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»، يعني: أن الله ﷺ تفضَّلُ على عباده، فرخَّص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين.

النهُ سَعِيدِ، قَالَ يَعْيَى، بْنُ يَعْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدِ، قَالَ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ بُكَيْرِ ابْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ بُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ ابْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ بُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ عَيْ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْدُزِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدٍ مَالِكِ الْدُزِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ بُعَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ بُعَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيْ : «عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيْ : «عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيْ : «عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيْ : «عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ وَكَى الْمُورِ مَنْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْرِ عَلَى الْمُعْ فِي الْحَوْفِ رَكْعَةً ».

في هذا الحديث: أن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة، وأخذ بهذا طائفة من السلف، وقالوا: يجوز في الخوف أن يصلي ركعة، حتى قال بعضهم: إذا اشتد الخوف فإنه يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة، عن مجاهد، والحكم، قالا: «إذا كان عند الطراد، وعند سل السيوف، أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه»(۱)، وسيأتي الكلام على صفات صلاة الخوف.

ويرى البخاري كَثْلُلهُ وجماعة من أهل العلم: أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة عن الوقت، قال البخاري كَثْلَلهُ(٢): «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»، وأورد قول الأوزاعي عقب الترجمة مما يدل على اختياره له، وهو قوله: «إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءً كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۸۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢/ ١٥).

ينكشف القتال، أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا»، وبه قال مكحول، وقال أنس بن مالك: «حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نُصَلِّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها»، يعني: أن أنسًا مطمئن لذلك ومنشرح صدره في تأخير الصلاة حتى الضحى؛ لأن الصلاة أخرت من أجل نصرة دين الله وفي سبيل الله (۱).

ونقل النووي تَغْلَلْهُ عن الجمهور: أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٩٧).

[ ٦٨٨] حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَي الْقَاسِم ﷺ.

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرَ، حَدَّثَنَا لَيْزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي أَبِي، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، جَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

آ آ آ آ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةَ بِنِ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةُ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، وَرَحْلَهُ وَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ مَوْلَاءِ ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لاَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي، إِنِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَكُعْتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمْرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَسَعِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَسَعِبْتُ أَبَا بَكُرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَا الله وَ الله وَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ الله وَلَا الله وَ

قوله: «ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ»: لكن عثمان ويَوْلِيُّنَكُ لما مضت ست سنين من خلافته أتم الصلاة في منَّى وتأول.

قال بعض أهل العلم: إن سبب تأوُّل عثمان رَوَا الله الله الله الصلاة: أنه كان يحج معه بعض الأعراب في هذا العام، فأراد أن يُعَلِّمَهم الصلاة الرباعية، فقد روى أبو داود من طريق الزهري: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلاة بِمِنًى



مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ؛ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا- عَامَئِذٍ- فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا؛ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ»(١).

لكن الصواب: أنَّ السنةَ القصرُ في السفر؛ ولهذا فإن ابن مسعود والصحابة والمُنْ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ والصحابة والمُنْ صلوا خلفه، فقيل لابن مسعود والمُنْ «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ: الْخِلَافُ شَرُّ (٢).

وقوله: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي»، يعني: لو كنت متنفلًا لأتممت صلاة الفريضة، أما التسبيح الذي هو التهليل والتكبير بعد الصلوات فهذا مشروع بعد قصر الصلاة وإتمامها.

والسنة للمسافر ألا يصلي من النوافل والسنن إلا راتبة الفجر فإنها لا تُترك لا حضرًا ولا سفرًا، وكذلك الوتر.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ- عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَجَاءَ أَبْنُ عُمَرَ يَعُودُنِ فَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّبْحَةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ السَّفَرِ، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ السَّفَرِ، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فِي السَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لاَّتْمَمْتُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَلسَّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لاَتْمَمْتُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَللَّهُ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: الآية ٢١].

[ 19٠] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ -. ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي وَسُولَ اللهِ عَلَي الظُّهْرَ بِالْلَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى قَلَابَةَ عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْلَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعُصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
[خ. ١٩٨٩] الْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٦٠).

وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِنِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. [791] وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ غُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْن.

[ ٦٩٢] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَمَيْرٍ عَنْ جَبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَنْ جَبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ مَمْرَ صَلَّى بِنِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: عِنِ ابْنِ السِّمْطِ، وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا، يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ مِنْ حِمْصَ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا.

رَبُورَ ] حَدَّثَنَا يَغْيَى بَنُ يَغْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَغْيَى ابْنِ أَي إِسْحَاقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَي مِنَ الْلَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعَ، قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرًا.

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم. وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَى بَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْحَجَّ.

في هذه الأحاديث: أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر؛ فإن النبي على صلَّى في المدينة وهو يتجهز لحجة الوداع الظهرَ أربعًا؛ لأنه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة صلى ركعتين.

وفيها: الرد على من قال من العلماء: إنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد (١)، والصواب الذي عليه الجماهير خلاف هذا (٢).



<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) مختصر خليل، لخليل (ص٣٦- ٤٤)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ١٤٤)، المجموع، للنووي (٢) مختصر خليل، لخليل (ص٣٤- ٤٤).

### بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَّى

[ ٦٩٤] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو- وَهُوَ ابْنُ الْخَارِثِ- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ انَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَكُعْتَيْنِ صَلَّاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُمْرُ، وَعُمْرُ، وَكُعْتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا، [ خ: ١٩٨٦] وَعُدَّمَانُ، رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا، [ خ: ١٩٨٦] وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَرْ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ مُمْيَدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، وَعَبْدُ بْنُ مُمْيَدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: بِمِنِي، وَلَمْ يَقُلْ: وَغَيْرِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَدَّرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَدَّرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيب، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . ح، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نَمْيْ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَهْ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بَنْ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ بِمِنَى مَكَدَةَ اللهُ سَنِينَ ، أَوَ قَالَ : بِمِنَى مَكَدَةُ اللهُ اللهِ فَعَلْتُ سِنِينَ ، قَالَ حَفْصُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَأْتِي سِنِينَ ، قَالَ حَفْصُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَأْتِي سِنِينَ ، قَالَ حَفْصُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَأْتِي سِنِينَ ، قَالَ حَفْصُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ ، فَقُلْتُ : أَيْ عَمِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَوْ فَعَلْتُ فِرَاشَهُ ، فَقُلْتُ : أَيْ عَمِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَوْ فَعَلْتُ وَرَاشَهُ ، فَقُلْتُ الصَّلَاة .

وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ- يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ-.ح،

وَحَدَّتَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى قَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ: بِمِنًى، وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى فِي السَّفَرِ. [190] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنَى إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ مِنْ أَرْبَعَ رَكُعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَكَعَتَيْنِ، وَعَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَكَعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ. مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ مُتَقَبَّلْنَ مَنَ مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَانِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، جَدَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، جَدَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

في هذه الأحاديث: مشروعية الاسترجاع عند ترك السنن.

وفيها: أن قصر المسافر الرباعية ركعتين ليس بواجب.

وفيها: أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف الإمام، بل يدع رأيه لرأيه؛ لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتنافر القلوب، وعلى المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة.

ومن ذلك: أن أبا يوسف رَخْلَتُهُ كان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء- وهي مسألة خلافية- والخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك رَخْلَتُهُ بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، وقد احتجم الخليفة وصلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف رَخْلَتُهُ، فترك رأيه لرأيه (١).

ومن ذلك- أيضًا-: أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يقنت في صلاة

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٢٣/ ٣٧٥).

الفجر قنت، كما فعل الإمام أحمد لَظْمُللهُ (١).

حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنَى، وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالَ مُسْلِم: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ.

في هذا الحديث: بيان أن قصر الصلاة لا يختص بحال الخوف وحدها، كما مر.



<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني (ص٩٥).

## بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرحَّالِ فِي الْمَطَرِ

[ ١٩٧] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمّ عَمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثَمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً، ذَاتُ مَطَرٍ، قَلُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».

حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَرْ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ، وَرِيحٍ، وَمَطَرٍ، نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَلَّا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ - فِي آخِرِ نِدَائِهِ - : أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً، أَوْ ذَاتُ مَطَرِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ : «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْ الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ أَي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ أَي الزُّبَيْرِ عَنْ أَي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ حَ وَحَدَّثَنَا أَهُمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا فَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ عَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَجْلِهِ».

[ ١٩٩٦] وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْخَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْخَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ النَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ - فِي يَوْمِ مَطِيرٍ - : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ لُو تِكُمْ أَنَّ عُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَلَا تَقُلُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ أَنَّ عُكَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَلَا تَقُلُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ : قَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا ؟ قَدْ فَعَلَ ذَا قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالُ اللهُ مُعَةً عَزْمَةً ، وَإِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةً ، وَإِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي

الطِّين، وَالدَّحْض.

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ- يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ- عَنْ عَبْدِ الْخَمِيدِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْخَمِيدِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي رَدْغ. وَسَاقَ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الْجُمُعَةُ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي- يَعْنِي: النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ - هُوَ الزَّهُرَانِيُّ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ، جَهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي: النَّبِيَ عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ الْخَارِثِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنَ الْخَارِثِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنَ الْخَارِثِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَل.

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ مَهْيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُهَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم عَبْدُ بْنُ مُهَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَي حَدِيثِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي عَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي عَدِيثِ مَعْمَرٍ فَي عَدِيثِ مَعْمَرٍ فَي عَدِيثِ مَعْمَرٍ فَي عَدْمِ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَي عَدْمِ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَيَعْمَرُ فَي خَدِيثِ النَّبِيَ عَلَيْهِ .

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، مَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَارِثِ، قَالَ وُهَيْبُ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

في هذه الأحاديث: دليل على أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة في الحضر والسفر، والمراد: المطر الذي يبل الثياب، وكذا الدحض

الشديد، لا سيما إذا كان معه برد وريح شديدة.

وفيها: دليل على أنه يشرع أن يقول في الأذان: «أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ»، أو يقول: «صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ».

وقد اختلفت مواضع ذكر هذه العبارة في الأذان باختلاف الروايات<sup>(۱)</sup>: الموضع الأول: أن يقولها بدل: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ».

الموضع الثاني: أن يقولها بعد أن يقول: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاح»، فيجمع بينها.

المُوضع الثالث: أن يكمل الأذان كما كان، ثم يقول- بعد ما ينتهي منه-: «صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».

الموضع الرابع: أن يقولها في صلاة الفجر، بعد أن يقول: «الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم» يقول: «صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، صَلُّوا فِي الرِّحَالِ».

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٦، ۲۱۸، ۹۰۱)، ومسلم (۲۹۹)، وأبو داود (۱۰۲۱)، وابن ماجه (۹۳۹)، وأخرجه البخاري (۱۰۹۰)، ومسند الشافعي (۱/ ۱۰۹)، ومصنف عبد الرزاق (۱۹۰۱)، وأحمد (۱۹۰۱)، ومصنف عبد الرزاق (۱۹۰۱)، وأحمد (الموسط، لابن المنذر (۱۹۰۱)، (۱۹۰۲، ۱۹۳۳)، وشرح السنة (۱۹۰۲)، والمحلى (۲/ ۱۹۰۱)، وشرح مسلم، للنووي (۵/ ۲۰۷)، وفتح الباري، لابن رجب (۵/ ۳۰۶)، وفتح الباري، لابن حجر (۲/ ۹۸).

# بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

[٧٠٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ به.

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿ وَالبَّوَةَ: الآية ١١٥٠ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴿ وَالبَقَرَةَ: الآية ١١٥٠ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِيْب، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْلُبَارَكِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ جَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكِ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴿ وَالبَقَرَةَ: اللّهِ هُ اللّهِ ﴿ وَالْمَارَكِ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ: ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴿ وَالْبَنَ أَلِكُ وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.

في هذه الأحاديث: أن النبي على كان يصلي سُبْحَتهُ- أي: النافلة- على راحلته حيثما توجهت به- ولو إلى غير القبلة، فدل هذا على جواز صلاة النافلة على الدابة، وعلى الراحلة، وعلى المركوب حيثما توجهت به، سواء كان إلى جهة القبلة، أو إلى غير جهة القبلة، إلا أنه ورد حديث عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ مَوْقَيْكُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُمَا تَطُوّعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُمَا

تُوَجَّهَتْ بِهِ»(١)، وهذا من باب الاستحباب.

أما الفريضة فكان ﷺ ينزل على الأرض، ويصلى متجهًا للقبلة.

وفيها: أنه فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهَ ١١٥] بِتَفْسِيرِين:

أحدهما: يثبت صفة الوجه لله تعالى؛ وأن الله تعالى قِبَل وجه المصلي، وهو فوق العرش.

الثاني: أن المراد بوجه الله فيها: قبلته، فإذا صلى المسلم على الراحلة إلى غير جهة القبلة، وكذا إذا لم تُعرف القبلة في الصحراء واجتهد - فصلاته صحيحة، وثمَّ وجه الله وقبلته التي شرع.

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهُ إِلَى خَيْبَرَ.

في هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير.

وفيه: دليل على أن عَرَق الحمار والبغل طاهر، وكذا سؤره طاهر، ولو شرب الحمار من ماء لم ينجس في أصح قولي العلماء، وإنما النجاسة في بوله وروثه.

وفيه: تواضعه ﷺ في ركوبه الحمار، خلافًا لما عليه أهل الكبر من الأَنفة من ركوب الحمار، بل كان النبي ﷺ يردف عليه أحيانًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٦٩٦)، وأبو داود (١٢٢٥).

وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ اللهِ بَعْشِيتُ الْفَجْرَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَر: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ يُوتِرُ مَعَلَى الْبَعِيرِ.

قوله: «أُسْوَة»- بضم الهمزة- يعني: قدوة.

في هذا الحديث: أن الوتر ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة؛ لأنه لو كان واجبًا لنزل النبي على وصلى بالأرض كما يفعل في الفريضة، وهذا هو مذهب الجمهور (١)، وذهب الإمام أبو حنيفة كَالله إلى أن الوتر واجب (٢)، والحديث حجة عليه.

وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

في هذا الحديث: أن ابن عمر رفي كان يتحرى السنة، فصلى على راحلته كما صلى رسول الله على حيثما توجهة به، وقد كان رفي عني يتحرى السنة حتى

<sup>(</sup>۱) المجموع، للنووي (٣/٣)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (٩٨/٣)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٧٥)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) المبسوط، للسرخسي (١٥٦/١).

فيما كان منه عَلَيْهُ من الأمور العادية، وكان ينزل الأماكن التي صلى فيها النبي عَلَيْهُ فيصلى فيها النبي عَلَيْهُ فيها رَخِيْقُهُ (١).

وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِي عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُوتِرُ عَلْ رَاحِلَتِهِ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّه، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَاتُوبَةَ. الْمَكْتُوبَةَ.

[٧٠١] وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَى لَيْ السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

[٧٠٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مُسْلِم عَلَى جَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، خَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَمَارٍ، وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ: وَأَوْمَا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ.

قوله: «يُسَبِّحُ»، أي: يتنفل، والسُّبْحةُ- بضم السين وإسكان الباء-: النافلة، وليس المراد قوله: سبحان الله.

وقوله: «قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ»، أي: إلى القبلة وإلى غير القبلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٣، ٤٩٢).

وقوله: «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْلَكْتُوبَةَ»، يعني: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، وإنما ينزل في الأرض؛ لأن الفريضة أهم وآكد وتحتاج إلى عناية، فإذا صلى إنسان على السفينة أو الطائرة نافلةً جازت الصلاة عليها، في أي جهة توجهت.

أما في الفريضة: فإذا اضطر إلى الصلاة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، وإن تيسر له أن يصلي قبل الركوب صلى وجوبًا.



# بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

[٧٠٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُعْرِبِ عَمْرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَالًم عَنْ أَبِيهِ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْهَابٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمُعْرِبِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

[٧٠٤] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي: ابْنَ فَضَالَة - عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا الْتَعَلَى عَنْ غُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا الرَّحَىلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظَّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ الثَّهْمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ.

[خ: ۱۱۱۲]

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُوَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْظُهُرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمُقْورِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

في هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمع تأخير، وليس فيها أنه جمع بينهما جمع تقديم.

لكن ثبت في رواية الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنه صلى الظهر والعصر، ثم ركب (١)، وهذا جمع تقديم، وكذلك جاء في مستخرج أبي نعيم أنه إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل (٢).

وعلى هذا: فالجمع بين الصلاتين جائز سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، ويختار المسافر ما هو أرفق به.

فمثلًا: إذا جاء وقت الظهر وهو نازل فإن الأرفق أن يجمع جمع تقديم حتى لا يفوته وقت العصر، وإذا جاء وقت الظهر وهو جادٌ به السير فالأصل في حقه أن يؤخر الظهر مع العصر، وكذلك إذا جاء المغرب وهو نازل فالأفضل أن يصلي المغرب ويقدم العشاء، وإذا جاء المغرب وهو جادٌ به السير فالأفضل أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وهذا هو مذهب الجمهور.

قال النووي نَظَمَلُهُ «وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١٥٨٢).

السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها، إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك- أيضًا- والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٢١٣).

# بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

[٧٠٥] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَلا سَفَرِ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بَنُ سَلَّامٍ، جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَلَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْتُ سَعِيدًا؛ لَم فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمَاسِ، كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [خ: ١٧٤] عَبَّاسٍ، كَمَا سَأَلْتُنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [خ: ١٧٤] وَحَدَّثَنَا يَحْدَثَنَا يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ عَبَّاسٍ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ؛ مَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ؛ فَرَةً سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَالَ اللهُ عَيْرِهِ وَالْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعَشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: عَبَّ مَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

[٧٠٦] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

في هذه الأحاديث: أن النبي على جمع في غزوة تبوك وهو نازل بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ففيها دليل على جواز جمع المسافر بين الظهرين وبين العشاءين وهو نازل غير جادٍّ به السير، كما فعل النبي على غير تبوك، لكن كونه يصلي هذه الصلاة قصرًا دون جمع هو الأفضل، كما

فعل النبي عَلَيْكُ في مِنَّى في اليوم الثامن من ذي الحجة، صلى الصلاة قصرًا دون جمع (١).

وفي هذا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَمْلُهُ القائل - مع جلالة قدره وإمامته بأن المسافر لا يجمع إلا إذا جدَّ به السير (٢)، ولعله كَلَمْلُهُ نسي هذا الحديث مع حرصه العظيم، أو لم يبلغه، أو تأوَّله، لكن هذا بعيد، والأغلب: أنه نسيه.

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدً- يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَوْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْر، وَبَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجِ أُمَّتَهُ.

[٧٠٥] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْر، وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، في غَيْرٍ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ.

في حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ الْمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أَمَّتَهُ، وَفي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّتَهُ، وَفي حَدِيثِ أَمَّتَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥٥)، ومسلم (٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤/٢٤)، ومعنى جدَّ به السير، أي: اشتد واهتم به وأسرع.

وَسَبْعًا جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمُغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ.

في هذه الأحاديث: أنه على جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف، ولا سفر، ولا مرض.

قال العلماء في سببه: إما دحض، وإما مرض عام، قال النووي كَغْلَلهُ: «ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبيي إسْحَاقَ المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم»(١).

وإما أنه جمع بينها جمعًا صوريًّا، والجمع الصوري هو: أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ويعجل الثانية في أول وقتها، وهذا هو الأقرب، وقد جاء صريحًا في حديث النسائي الذي رواه في سننه عن ابن عباس على قال: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَى بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ»(٢)، وسنده صحيح، وهو الذي اعتمده سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كَلَّالُهُ.

وقد يقال: يتعين المصير إليه، وعليه: فلا إشكال بينه وبين أحاديث توقيت الصلوات؛ لأن رواية النسائي تزيل الإشكال.

وبكل حال: فتوقيت الصلوات هو الأصل، وهي أحكام محكمة، والقاعدة الشرعية: أن المتشابه يُرَدُّ إلى المحكم، ولا يجوز التعلق بالمتشابه

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٥٨٩).

وترك المحكم، فإن هذه طريقة أهل الزيغ، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عِمران: الآبة ٧]، وأما العلماء الراسخون فيؤ منون بالجميع، ويعملون بالجميع، كما قال تعالى: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [آل عِمران: الآبة ٧].

والنبي ﷺ إنما فعل هذا مرة واحدة في المدينة، ويحتمل: أن هذا الجمع كان مرة واحدة ثم نسخ، والمعتمد هو أنه جمع صوري، كما تقدم. وقول ابن عباس عِينَا: «قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمُغْرِبَ، وَعَجَّلَ ٱلْعِشَاءَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ»، هذا الظن الوارد في الحديث من ابن عباس، وأبي الشعثاء والله عنه السائي كما مر(١)، وهناك تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَظَّلُّهُ لما سئل عن توضيح ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عليها: «أن النبي عليها صلى بالمدينة ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا»، وجاء في رواية مسلم: أن المراد بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٢). وقال في روايته: «من غير خوف ولا مطر»<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ آخر: «من غير خوف ولا سفر»<sup>(٤)</sup>، فَأَجَابِ لَخَلَلُهُ بِقُولُه: «سئل ابن عباس ﴿ عَنْ ذَلْكُ، فَقَالَ: لئلَّا يَحْرَجُ أَمَتُه. قال أهل العلم: معنى ذلك: لئلًّا يوقعهم في الحرج. وهذا محمول على أنه عَلَيْهُ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم؛ إما لمرض عام، وإما لدحض، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم. وقال بعضهم: إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٠٥).

وقتها وقدم العصر في أول وقتها وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. وقد روى ذلك النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس راوي الحديث وهو محتمل»(١).

ولما قرأنا سنن النسائي مع شيخنا العلامة ابن باز كُلِّلهُ، بحثت معه، وقلت له: هل يجمع بينهما بما دل عليه حديث النسائي، الذي رواه عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء» (٢٠؟، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء» فقال: بلى، فقلت له: إنك علَّقتَ سابقًا على صحيح البخاري بغير هذا، فقال: هذا التعليق قبل أن يبلغني حديث النسائي هذا، فلما بلغني حديث النسائي فإني أقول به، ويهذا تجتمع الأحاديث ولا تختلف.



<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۲۵/۱۹۷ – ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٥٨٩).

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَثَمَّانِيًا؛ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمُغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّا عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ عَبْسِ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النَّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ قَالَ: الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النَّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، فَقَالَ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النَّبِي تَمِيمِ، لَا يَفْتُرُ، وَلَا يَنْثَنِي: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي مَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءَ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءَ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمِّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمَ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمِّ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَلَيْ الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمْ قَالَ: لَا أُسَلِي السَّلَاةَ، وَلَيْ الصَّلَاةَ، وَلَيْ الصَّلَاةَ، وَلَيْ الصَّلَاةَ، وَلُكَ الْتَهِ عَيْكِ

ظاهر هذا الحديث: أن ابن عباس ولله الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب إلى العشاء، وصدَّقه أبو هريرة والله في مقالته.

والصواب: أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من عذر؛ كالخوف، أو المرض، أو السفر، أو أن المراد بالجمع: الجمع الصوري الذي فعله النبي لحاجة دعته إلى ذلك.

## بَابُ جَوَازِ الإنصِرافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَّالِ

الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْأَسْوِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. [خ: ١٨٥] يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. وَحَدَّثَنَاهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. عَلَيْ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَعَلَيْ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. [٢٠٨] وَحَدَّثَنَا أَنُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِيِّ قَالَ: مَلَّالُتُ أَنْسًا، كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ: عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَادِي؟ قَالَ: مَلَّالُتُ أَنْسًا، كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ: عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَادِي؟ قَالَ: فَالْمُنْ مُا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: عَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، وَزُهُ اللهِ عَنْ يَنْ مَرْبِ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَنْ السُّدِيِّ عَنْ السُّدِيِّ عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّهِ عَنْ يَمِينِهِ. سُفْيَانَ، عَن السُّدِيِّ عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيُ عَنْ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

قوله: «عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ»: هو: عبد الله بن مسعود رَوَالْتُهُ؛ لأن الأسود- وهو ابن يزيد النخعي- من تلاميذه.

وقوله: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا»: بأن يعتقد شيئًا مشروعًا، وهو ليس بمشروع، كأن يعتقد أن الأفضل أن ينصرف عن يمينه، ولم يدل الدليل على ذلك، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد، كان هذا من حظ الشيطان.

 والجمع بينهما: أن كل واحد أخبر بما رآه، فظن أنه هو الأكثر، والأمر في هذا واسع، فالإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله، ولا يتحرى هذا ولا هذا، وقد بوب البخاري كَلَلْهُ: (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١/ ١٧٠).

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

[٧٠٩] وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَلَى الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَبَهِنَا اللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَبَهِنَا اللهِ عَنْ يَمُعِنُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ مَا وَاللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ وَبَادَكَ ﴾ .

وَحَدَّثَنَاهُ ۚ أَبُو كُرَيْبٍ، وَٰزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، جَهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

في هذا الحديث: أن هذا الدعاء: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ – أَوْ: تَجْمَعُ – عِبَادَكَ» مشروع بعد الصلاة، وعند النوم – كذلك – فَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٢٧٣٢)، والترمذي (٣٣٩٨).

# بَابُ كَرَاهَةِ الشُّروعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِنِّ

[٧١٠] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ وَرُقَاءَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ».

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الإسْنَادِ.

هذا الحديث رواه مسلم تَغْلَلْهُ عن أحمد تَغْلَلْهُ، فهو من شيوخه، بخلاف البخاري تَغْلَلْهُ، فإنه لم يروِ عن الإمام أحمد تَغْلَلْهُ إلا حديثين في المذاكرة، وليس صريحًا، والسبب: أن البخاري تَغْلَلْهُ شارك الإمام أحمد تَغْلَلْهُ في شيوخه، أما مسلم تَخْلَلُهُ فإنه يروي عنه كثيرًا.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْخَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا أَيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْكُثُهُ مَةُ».

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، جَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَيُّوبَ عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِيْ عَمْرًا، فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قوله: «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمُكْتُوبَةُ»، أي: لا ابتداء ولا استمرار فيها، بل يقطعها

ويشتغل بالفريضة؛ لأن الفريضة أهم، و «فَلَا صَلَاقَ»: هنا معناها: نفي الصلاة، فتكون الصلاة باطلة إذا ابتدأها بعد الإقامة، وكذلك إذا كان في أثنائها، إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها؛ لأنه بقي عليه أقل من ركعة، وأقل الصلاة ركعة واحدة، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَلَّلُهُ (١).

وذهب كثير من الفقهاء: إلى أنه يتمها خفيفة ما لم يَخْشَ فوات الركعة الأولى، وقال آخرون: ما لم يَخْشَ فوات الركعة الثانية، وهذا باطل.

والأحناف: يرى بعضهم أن المصلي إذا لم يصل السنة الراتبة للفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة، ثم يلحق الإمام (٢)، وقال بعضهم: يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة، وهذا باطل.

والصواب: أنه لا يجوز أن يصلي بعد الإقامة لا راتبة الفجر ولا غيرها، وإذا كان فيها يقطعها، إلا إذا بقي عليه أقل من ركعة، أو إذا كان يستطيع أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام.



<sup>(</sup>۱) فتاوى نور على الدرب، لابن باز (١٠/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار، لابن عابدين (١/ ٣٧٨).

[٧١١] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَلَاةُ الصَّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ رَسُولَ اللهِ لَا نَدْدِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، أَحَطْنَا نَقُولُ؛ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ؟ قَالَ؛ قَالَ لَي: «يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ أَرْبَعًا».

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ: وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصَّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَاصِم عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصَّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟».

[۷۱۲] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ- يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ-.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم.ح، زِيَادٍ-.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم.ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِم لَا خُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ عَانِبِ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ عَالِهِ الْعَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمُسْجِدِ، ثُمَّ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ عَالِهِ اللهِ عَنْ عَلَمْ اسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: «يَا فُلَانُ، بِأَي دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبْصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟١».

في هذا الحديث: إنكار منه عَلَيْ على من كان يصلي أربعًا، يعني: صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين، فسأله: أيهما جعلتهما فريضة لك؟ الأولى، أم الثانية؟ وفي لفظ: «أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟»، أي: أجعلت الصبح أربعًا؟ وهذا من باب الإنكار.

والذي في حديث عبد الله بن بحينة رَوْظَيُّ أن الرجل يصلي والمؤذن يقيم،

وأما ما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي ﷺ كلم الرجل قبل، وما في حديث عبد الله بن سرجِس من أنه كلمه بعد الصلاة فلا تعارض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»، وكلمه بعد بقوله: «يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتِكَ مَعَنَا؟!».



#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ

آلاا] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي كَمَيْدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي كُمَيْدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ وَقُلَ اللّهُمَّ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: «إِذَا ذَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». قَالَ مُسْلِم: سَمِعْتُ يَعْيَى بْنَ يَعْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ قَالَ مُسْلِم: بَمِعْتُ يَعْيَى بْنَ يَعْيَى الْجِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْدٍ. فَلَا يُمْرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْلُقَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْلَكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُويْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَي عَبْدِ الرَّعْمَنِ عَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ بِمِثْلُهِ. الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي مُمْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ بِمِثْلُهِ.

في هذا الحديث: مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد، وعند الخروج منه.

والسُّنة - أيضًا - أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ويقدم الرجل اليسرى عند الخروج، عكس دخول الحمام، وكذلك عند لبسه النعل يقدم رجله اليمنى وعند لبس الثوب.

وحكمة مشروعية هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه: أنه عند دخول المسجد وعند الخروج منه: أنه عند دخول المسجد يكون مقبلًا على أداء هذه العبادة، فيسأل الله من رحمته، وعند الخروج يسأل الله من فضله ورزقه، كقوله تعالى بعد صلاة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴿ المُنتَة الآبة ١٠].

وجاءت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذا الذكر، منها: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

قَالَ: أَقَطُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ (١٠).

ومعنى: «قَالَ: أَقَطُ؟»: قال حيوة بن شريح لعُقبة بن مُسلم: أَقَطُ؟ أي: أَحَسْبُ، والهمزةُ فيه للاستفهام- وهو بفتح القاف وضم الطاء المخففة، ويجوز التشديد فيه- أيضًا- والمعنى: أهذا يكفيه عن غيره من الأذكار؟ أو أهذا يكفيه من شر الشيطان؟ فلهذا قال: قلت: نعَم، وفاعل قلتُ هو: عقبة ابن مسلم إن كان السائل هو حيوة بن شريح، أو عبد الله بن عَمرو إن كان السائل هو عقبة بن مسلم؛ فعلى الوجه الثاني يكون فاعل «قالَ: أقطُ؟»- أيضًا- هو عقبة بن مسلم، قاله العيني كَظَلَيْهُ(٢).

وكذلك - أيضًا - أنه يصلي على النبي على يقول «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى محمَّدِ» (٣)، وجاء أنه يقول: «بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَصْلِكَ» (٤٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح سنن أبي داود، للعيني (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٥٨٧٧)، والترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١).

## بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْسُجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الأَوْفَاتِ

[٧١٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكِ عَنْ عَامِرِ حَدَّثَنَا مَالِكِ عَنْ عَامِرِ اللهِ عَنْ عَامِرِ اللهِ عَنْ عَامِرِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا ا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِب رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ سُلَيْم بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِب رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُكَ جَالِسًا، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ جَلِسُ؟» قَالَ: «فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: «فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ». وَدَقَلَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: كَانَ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جُواسٍ الْخَنَفِيُّ أَبُو عَاصِم، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهَ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جُواسٍ بْنِ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُواسٍ بْنِ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُواسٍ فَوَادِنِ، وَذَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمُعَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُوالِنِ ، وَزَادَنِي ، وَذَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمُولِدِ، فَقَالَ يَعْنَ سُلَيْ رَكْعَتَيْنِ».

في هذه الأحاديث: أن هاتين الركعتين تُسَمَّيَان تحية المسجد، وفي الحديث الأول؛ حديث أبي قتادة رَوِّقَيُّ أنه أمر بالإتيان بهما إذا دخل المسجد، وفي الحديث الثاني أنه نهى عن الجلوس حتى يصليهما.

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة تحية المسجد: فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، والنهي للتنزيه، وذهبوا إلى أنهما سنة، وقالوا: إن الصارف للأمر عن الوجوب هنا هو: سؤال الرجل الأعرابي الذي سأل النبي عن الواجبات، فأخبره النبي على بأن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات، والزكاة، والصيام، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّعَ» (١)، فهذا الحديث قد صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب (٢).

وذهب الظاهرية وجماعة إلى أنها واجبة (٣)، وقالوا: الصلوات الخمس واجبة في اليوم والليلة، أما هذه فوجبت لسبب خاص، وهو دخول المسجد، والواجب السببي غير الواجب المطلق، وقولهم قوي.

وهنا مسألة خلافية، وهي: أنه إذا دخل المسجد في وقت النهي- كما لو دخله بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر- فهل يصلي التحية؟

اختلف العلماء في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، فهناك حديث: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْسُجِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»، وحديث النهي: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٤)؛ فمن العلماء من قدَّم أحاديث النهي، وقالوا: إنها أصح وأكثر، فقالوا: يجلس ولا يصلي.

قال النووي: «وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي ﷺ صلى بعد العصر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١٣).

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق، لابن نجيم (۲/٥٥)، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (۱۸/۲)، شرح مختصر خليل، للخرشي (۲/۲)، المجموع، للنووي (٤/٥١).

<sup>(</sup>٣) المحلى، لابن حزم (٦٩/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٨٢٨).

ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تُترك في حال من الأحوال لَتُركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود؛ ولأنه كان يجهل حكمها؛ ولأن النبي قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه هذا الاهتمام»(۱).



<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/٢٢٦).

## بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْسُجِدِ لِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ فَدُومِهِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْلَسْجِدَ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْكُنْتَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ فَيْ اللهِ عَنْ فَي عَزَاةٍ، فَأَبْطأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمُسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ قَالَ: «الْأَنَ حِينَ قَدِمْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَاذْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلِّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.

[٧١٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ- يَعْنِي: أَبَا عَاصِم -. ح، وَحَدَّثَنِي مَعْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاً جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَفِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَلْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

في هذه الأحاديث: استحباب صلاة ركعتين للمسافر إذا قدم البلد؛ ولهذا كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر أول ما يبدأ به يصلي في المسجد ركعتين.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْ أَقَلَّهَا رَكْعَاتِ، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَأَوْسَطَهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَالْحَث عًلَى الْمَحَافَظَةِ عَلَيْهَا

[٧١٧] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَأَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِه.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْخَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

[٧١٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْدَعُ الْعَمَلَ - وَهُوَ يُجِبُّ أَنْ قَطُّ، وَإِنِّ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيَدَعُ الْعَمَلَ - وَهُو يُجِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. [خ: ١١٢٨]

قولها: «وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا»، يعني: لأصليها.

[٧١٩] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: الرِّشْكَ- حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: الرِّشْكَ- حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَيُهَا: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْ اللهُ عَلَيْ صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. شُعْبَهُ عَنْ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبِ الْخَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

عِي يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزيدُ مَا شَاءَ اللهُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ جَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قولها: «وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»: المشيئة هنا للرسول ﷺ، وفي الرواية الأخرى: «وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ».

[٣٣٦] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئِ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطَّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ بَشَّارِ فِي حَدِيثِهِ قَوْلُهُ: قَطَّ. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَجْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَارِثِ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ: سَأَلْتُ، وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُغْبِرُنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتُّح، فَأُتّي بِثَوْبِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كُلَّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ.

قَالَ الْمُرَادِيُّ: عَنْ يُونُسَ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.

في هذا الحديث: أن النبي عَلَيْ صلى الضحى أيام الفتح بعد ارتفاع الشمس،

وهذا بداية وقت صلاة الضحي.

وفيه: أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد؛ لأن النبي ﷺ اغتسل وصلى بثوب واحد خالف بين طرفيه.

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ – أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى بَنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ»، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَلْنِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا أَجَرْتُهُ – فَلَانُ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا أَجَرْتُهُ – فَلَانُ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا أَجَرْتُهُ – فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ»، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ، وَذَلِكَ ضُحًى.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَّةً - مَوْلَى عَقِيلٍ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتِ فِي ثَوْبٍ هَانِئٍ: قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

في هذا الحديث: أنه لا بأس بتكنية الإنسان، سواء كان رجلًا أم أنثى، ككنية أم هانئ.

وفيه: أنه لا بأس بسلام المرأة على الرجل من دون مصافحة، إذا لم يكن هناك ريبة، أما إذا كان هناك ريبة فلا تسلّم عليه، لا سيما إذا كان وحده. وفيه: أن قول النبي ﷺ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانيً» ترحيب بالقادم بعد السلام، يعني: على الرَّحب والسَّعة.

وفيه: أنه لا بأس بكلام المرأة مع الرجل وسؤالها إياه، وما زالت النساء يسألن النبي على والصحابة في ولا سيما إذا كانت مستفتية، أو محتاجة للبيع والشراء، إذا لم يكن هناك ريبة، وذلك إذا كان الصوت عاديًّا ليس فيه خضوع، أما الخضوع فلا يجوز؛ لأنه يُطمع الفاسد فيها، قال تعالى: ﴿فَلا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحرَاب: الآية ٢٣].

وهذه أم هانئ سلَّمت، وسألت النبي ﷺ، وقالت: «زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ»: وهو أخوها لأمها وأبيها، ولكن هذا من باب بيان صلة الرحم، كما قال هارون ﷺ لموسى: ﴿ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ ﴾ [طه: الآية ٤٤] وهو أخوه من أبيه وأمه، وذلك من باب الاستعطاف.

وفيه: دليل على صحة إجارة المرأة، وأنه لا بأس أن تجير رجلًا، وكذلك العبد له أن يجير، ويدل على ذلك قول النبي ﷺ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ»(١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧١).

[٧٢٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - وَهُوَ النُّ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ - مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ الدُّوَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ الدُّوَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ مَكَوَّةً مَوْدِ اللَّهُوفِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَلَكُو السَّعَوْمِ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَلَمْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَقَةٌ، وَلَمْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ مَدَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». وَالْنُكْرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». اللهَ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاح، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَلَى الشَّرَةِ أَيْعَ مِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضَّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ الْمَا أَنْ أَرْقُد. اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْكُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ وَأَبِي شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّبِيِّ عَيْدٍ بِمِثْلِهِ. النَّهِدِيَّ يُكِيِّ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ مَعْبَدِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ قَالَ: صَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. عُثْمَانَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.

[٧٢٢] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَيِ فَدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي فَدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي عَيْنَ بِثَلَاثٍ، مُرَّةً - مَوْلَى أُمِّ هَانِئ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي عَيْنَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ.

في هذه الأحاديث: مشروعية صلاة الضحى، والقاعدة عند أهل العلم:

أن السنة تثبت بالقول، وبالفعل، وبالتقرير، وأقواها: القول، ثم الفعل، ثم التقرير، فصلاة الضحى سنة ثابتة من قول النبي علي وفعله.

أما من قوله على: فالنبي على أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وكان أبو الضحى، والإيتار قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكان أبو هريرة على يدرس الحديث، ويكتبه في الليل، فيخشى أن لا يقوم آخر الليل؛ فلهذا أوصاه أن يوتر أول الليل، أما من غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل؛ لحديث جابر والمن أن النبي على قال: «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللّيلِ فَلْيُوتِرْ أَوّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللّيلِ مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (١)، وكذلك أوصى أبا الدرداء مَوْلَكَ.

وكذلك في حديث أبي ذر رَفِيْكُ أخبر النبي عَلَيْ أن صلاة ركعتين يركعهما من الضحى تجزئ عن السلاميَّات، وهي: عظام البدن، وأن الإنسان مركَّب من ستين وثلاثمائة مفصل، وعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميده صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل ذلك على مشروعية الضحى.

وأما من فعله ﷺ: فقد ورد من حديث عائشة ﷺ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ».

وكذلك في حديث أم هانئ أنه ﷺ «قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَالْحِدِ»، ويصدق عليه صلاة الضحى، وقال القاضي عياض كَلَّلَهُ: «وتأولوا حديث أم هانئ أنها صلاة الفتح، وأنها من السنن ثماني ركعات»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم، للقاضى عياض (7/70-00).

أما حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ أنه قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الصُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ»، يعني: من سفره فهو يعارض قولها: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ».

وقد حمل النووي كَالله قول عائشة على الأول على أنها أرادت: ما كان يداوم على أنها أرادت: ما كان يداوم على أنها أنها نسيت على الأصلها (١)، ويحتمل أنها نسيت على الأنها أخبرت قبل ذلك: أنه كان يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله، وهذا الأخير ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله، وكلام النووي كالله غير ظاهر.

والصواب: أن سنة الضحى مشروعة ومستحبة، وأن النبي عَلَيْهُ لم يكن يداوم عليها؛ لأنه عَلَيْهُ إما أنه كان مشغولًا بتبليغ الدعوة والرسالة، وإنفاذ الجيوش وقضاء حوائج الناس، وإما خشية أن تُفرض على الناس فيعجزوا عنها، قالت عائشة عَلَيْهُا: «وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيَدَعُ الْعَمَلُ وهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيَفْرَضَ عَلَيْهِمْ».

واختلف العلماء: هل يستحب المداومة على صلاة الضحى؟

على قولين، والصواب: أنه يستحب المداومة عليها، وهذا قول الجمهور $\binom{(7)}{}$ ، وقال بعض أهل العلم: يكره المداومة عليها؛ لئلًا يشبهها بالفرائض $\binom{(7)}{}$ .

ووقت صلاة الضحى: من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي: بعد طلوعها بربع ساعة، أو بثلث ساعة إلى قبيل الزوال.

وأقلها: ركعتان، ولا حد لأكثرها، وقال النووي يَخْلَلْهُ: إن أكثرها ثمان

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع، للكاساني (۱/ ۲۹٤)، مواهب الجليل، للحطاب (۲/ ۲۷)، المجموع، للنووي (۲/ ۳۷)، الإنصاف، للمرداوي (۲/ ۱۹۱)، المغنى، لابن قدامة (۲/ ۹۷).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد، لابن القيم (١/ ٣٤١- ٣٤٣).

ركعات<sup>(۱)</sup>.

وأفضل أوقاتها: حين ترمض الفصال، أي: حين تشتد الحرارة، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، وترمض الفصال: تصيبها حرارة الرمضاء إذا اشتدت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٢٩/٤).

### بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِ عَلَيْهِمَا، وَتَخْفِيفِهِمَا، وَالْمَحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا، وَبَيَان مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا

[٧٢٣] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْلُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ الْمُؤذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ الْمُؤذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بهَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عُنْ نَافِع بِهَذَا الإسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَمْ عَنْ الْبَيْءِ وَالْبَيْءِ وَالنَّابِيَّ عَلَىٰ الْفَاعِرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [٧٢٤] حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ.ح، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ مَ وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كُلُّهُمْ عَنْ

هِشَام جَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَّيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، َ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟! . [خ: ١٧١] فَيُخَفِّفُ، حَتَّى إِنِي أَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟! . [خ: ١٧١] حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟! .

وَحَدَّثَنِي زُهَيُرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ َبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ؛ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ؛ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

[٧٢٥] حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ - فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ -: «لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا».

[٧٢٦] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ- هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: الآية ١]، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ [الكافرون: الآية ١]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَكَدُ أَكُمُ اللّهِ اللّهِ ١].

[٧٢٧] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ- يَعْنِي، مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، مُعَاوِيَةَ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فِي الْأُولَ مِنْهُمَا : ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البَقَرَةَ الآية ١٣٦] الآية اللَّتِي اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا : ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البَقَرَة: الآية ١٣٦]، وَالَّتِي فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ ﴿ آل عِمَرَانَ: الآية ٢٦]، وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ ﴾ [آل عِمَران: الآية ٢٦]. وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ بُنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَحَدَّثَنِي عَلَي بْنُ خُشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ.

في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها:

١- مشروعية سنة الفجر، وأنها آكد السنن الرواتب، وأن الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، لا سيما إن كان إمامًا، وإن صلاها في المسجد فلا حرج.

٢- مشروعية تخفيف سنة الفجر.

٣- أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر.

٤- أنه لم يكن ﷺ يدعهما لا حضرًا ولا سفرًا؛ لأهميتهما.

٥- أنه ﷺ كان يستفتح بسورة الإخلاص حياته اليومية.

٦- أنه ﷺ كان في سنة الفجر- أحيانًا- يقرأ سورة الكافرون، وسورة الإخلاص، وأحيانًا كان يقرأ آية البقرة، وآية آل عمران.

\* \* \*

### بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ، وَبَعْدَهُنَّ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ

[ ٢٢٨] حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالٍ عَنْ عَمْرِو الْنِي أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ابْنِ أَوْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بِحَدِيثٍ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ وَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، بُنِي لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالٍ اللهِ اللهِ وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالًا: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ غَمْرو بْن أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أَوْسٍ. مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ غَمْرو بْن أَوْسٍ.

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالْمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

وَحَدَّثَنَا لَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا لَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالَم عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مَنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي بِلَّهِ كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي بِلَّه كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنِي الله لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ - » قَالَتْ أَمُّ بَنَى الله لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ - » قَالَتْ أَمُّ بَنَى الله لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ - » قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ، وقَالَ عَمْرُو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِيقَ بَعْدُ اللهُ عَمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِم: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسِ

يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُصْلِمٍ تَوَضَّاً فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى بِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ»، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

في هذه الأحاديث: بشارة لكل مسلم؛ لما فيه من فضل الله ورحمته، وهذه الاثنتا عشرة ركعة تسمى: السنن الرواتب.

وفيها: فضل أم حبيبة ﴿ إِنَّهَا ؛ لأنها حافظت على هذه الصلوات لما سمعتها من النبي ﷺ ، وكذلك الرواة: عنبسة ، والنعمان بن سالم ، وعمرو بن أوس ، كلهم حافظوا على هذه الصلوات لمَّا سمعوها؛ لما فيها من خير عظيم .

وجاء في السنن تفسيرها: أنها: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل الفجر، بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهذه اثنتا عشرة ركعة.

قال أهل العلم: والفضل في هذا الحديث لمن اجتنب الكبائر، أما من ارتكب الكبائر كالزنا، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والتعامل بالربا، والسرقة وغيرها، أو ارتكب ما يوجب الحد في الدنيا فهو من أهل الوعيد.

قوله: «بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ»: قال القاضي عياض: «قيل: هو من السرور، أي: يُظهر السرورَ بما جاء فيه»(١).

قوله: «مَنْ صَلَّى في يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا»: السجدة هي الركعة، وسميت سجدة؛ لأن السجدة أهم أركانها.

قولها: «فَمَا بَرِحْتُ أَصَلِيهِنَّ بَعْدُ»، يعني: ما زلت مستمرةً على صلاتها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم، للقاضى عياض (٣/ ٧١).

[٧٢٩] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْمَرَ. ح، يَعْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ.

في هذا الحديث: ذكر من السنن الرواتب ثمان ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد العشاء، وهذا يُحمل على أنه اختصره، فلم يذكر هنا ركعتي الفجر، فتكون بذلك عشر ركعات، وفي حديث أم حبيبة المتقدم اثنتا عشرة ركعة.

### بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ فَائِمًا وَفَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْض الرَّكْعَةِ فَائِمًا، وَبَعْضِهَا فَاعِدًا

آورس الله عَنْ عَالِم الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَالِم الله عَنْ عَالِم عَنْ عَالِم الله الله عَنْ عَالَم الله عَنْ عَلْم الله عَنْ عَلْم الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَنْ عَلْم الله عَلَى الله الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله عَنْ عَبْدِ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله

وَحَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ الْكَثَنَّى، حَدَّثَنَا كَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا.

وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ لُحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ خَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ صَلَّانَ عَائِشَةَ عَنْ لُحُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ

صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا، وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

في هذه الأحاديث: أنه ربما صلى ﷺ تسع ركعات في الليل، والغالب أنه كان يصلى إحدى عشرة ركعة.

وفيها: أن صلاة الليل متنوعة؛ فتارة يصلي ﷺ ليلًا طويلًا قائمًا، وتارة ليلًا طويلًا قائمًا، وتارة ليلًا طويلًا قاعدًا، وتارة يصلي وهو قائم، وتارة يصلي وهو قاعد فيركع ويسجد وهو قاعد.

وفيها: أنه لا بأس بأن يجلس المصلي في صلاة النافلة، كما كان النبي يفعل، أما الفرائض فلا بد من القيام إلا عند العجز.

وفيها: أن الأفضل أنه إذا افتتح الصلاة قائمًا أكملها قائمًا، وإذا افتتحها قاعدًا أكملها قاعدًا، كما يجوز له أن يجلس إذا تعب.



[ ١٣١] وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ . حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ . ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ دَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةٍ اللَّيْلِ عَنْ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ، عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ، خَلَّ رَكُعَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي جَالِسً، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ، أَوْ جَالِسً، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

في هذه الأحاديث: حال أخرى لصلاته ﷺ، وهو أنه كان يصلي قاعدًا في صلاة الليل، حتى إذا بقي عليه مقدار ثلاثين آية قام فقرأهن، ثم ركع، وهذا يدل على أنه قرأ قبل ذلك شيئًا كثيرًا ﷺ.

[٧٣٢] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيق قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نَحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نَحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ، قَالَ حَسَنَ، حَدَّثَنِي مُحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا.

[٧٣٣] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَذَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةً أَنَّهَا السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَذَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةً أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا وَفَاتِهِ بِعَام، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ.ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، جَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: بِعَامٍ وَاحِدٍ، أَو اثْنَيْن.

[٧٣٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

قولها: «بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ»، يعني: بعد ما تعب بسبب تحمل أمورهم وأثقالهم.

وفي هذا الحديث: بيان ما لحق من النبي ﷺ من التعب في آخر حياته بسبب اجتهاده في الدعوة إلى دين الله ﷺ وقضاء حوائج الناس.

[ ٣٥٥] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: حُدِّثْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: خُدِّثْتُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرٍ و ؟ ! »، قُلْتُ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ عَمْرٍ و ؟ ! »، قُلْتُ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ عَمْرٍ و ؟ ! »، قُلْتُ: «أَجُلْ، وَلَكِنِّي قَاعِدًا ! قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي قَاعِدًا ! قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسُتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ».

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْيَى الْأَعْرَج.

في هذا الحديث: أن من خصوصياته على أن صلاته وهو قاعد كصلاته وهو قاعد كصلاته وهو قائم تشريفًا له، ولأنه مشرِّع على أما غيره فإذا صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم إذا كان يستطيع القيام، أما إذا كان عاجزًا عنه فله أجره كاملًا ؛ لقول النبي على كما في صحيح البخاري: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٩٦).

# بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِي ﷺ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرِ رَكْعَةً، وَأَنَّ الرَّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ

[٧٣٦] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

وَحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِي الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِي الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلُ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْفَجْرِ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلَاةٍ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرِ، وَجَاءَهُ الْمُؤذِّنُ مُن عَلْقِيفَةً الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْخَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الإقامَة، وَسَائِرُ الحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍ وَسَوَاءً. وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الإقامَة، وَسَائِرُ الحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍ وَسَوَاءً. [۷۳۷] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْبُنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبُهِ بَنْ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس، لَا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إِلَّا في آخِرِهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ.ح، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام جَذَا الإِسْنَادِ. وَحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ هِرَابٍ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ وَحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ

ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي تَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

[٧٣٨] حَدَّقَنَا يَخْيَى بْنُ يَجْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا يَنِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». وَطُولِهِنَّ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». وَلُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَلْبِي». وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

قول عائشة على الله عَلَمُ اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ»، تعني: أنه عَلَيْهِ كان يَكَالِهُ عَلَيْهِ. يحسنها ويقيمها، وكانت صلاته طويلة عَلِيَةٍ.

وقولها ﴿ وَهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ»، يعني: يصلي أربع ركعات بسلامين، وليس المراد أنه كان يسردها بسلام واحد، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى، والسنة يفسر بعضها بعضًا.

وقولها عَلَيْ الْلُوَدُنُ لِلإِقَامَةِ»: هذا الاضطجاع لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه تنام ولا ينام قلبه، وهذا من خصائصه على من عما قال سفيان (۱)، أما غيره فإن النوم ناقض له؛ لقوله على: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (۱)، ولقوله: «إنَّ الْعَيْنَيْ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتُطْلِقَ الْوكَاءُ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، والترمذي (٩٦)، والنسائي (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٦٤٣٧).

وفي هذه الأحاديث: بيان مشروعية قيام الليل، واستحباب الوتر، وأن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة الليل وصلاة الوتر واحدة، فتسمى صلاة الوتر، وتسمى قيامَ الليل.

وكان النبي على يوتر بإحدى عشرة ركعة، أو بثلاث عشرة ركعة، وكان يحافظ على قيام الليل، وكان في الغالب يصلي إحدى عشرة ركعة، كما في حديث عائشة على: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلَى حديث إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»، يعني: في الغالب، وربما زاد، كما سبق في حديث عائشة على أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة صلاهن بتسليمة واحدة، وفي الحديث الآخر: أنه صلى ثلاث عشرة ركعة منهن ركعتا الفجر، وفي حديث آخر: أنه أوتر بتسع وبسبع، فدل على أن صلاة النبي على متنوعة، لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة.

وفيها: مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر في البيت اضطجاعة خفيفة؛ لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يضطجعون في مسجد النبي ﷺ.

وهذه الاضطجاعة مستحبة عند الجمهور (۱)، وقال ابن حزم كَنْكُلُهُ: إنها واجبة، وأن من لم يضطجع لا تصح صلاته (۲)، وهذا القول مبالغة منه، والراجح: أنها مستحبة اقتداءً بالنبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (۲/ ۲۱)، روضة الطالبين، للنووي (۱/ ٣٣٨)، المغني، لابن قدامة (۲/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) المحلى، لابن حزم (٣/ ١٩٦، ٢٠٠).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي مَدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنَ صَلَاةِ الصَّبْح.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى بْنُ بِشْرٍ الْخَرِيرِيُّ، يَخْيَى بْنُ بِشْرٍ الْخَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا، يُوتِرُ مِنْهُنَّ.

في هذا الحديث: جواز الصلاة بعد الوتر؛ لأن النبي صلى ثلاث عشرة ركعة، ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فيقوم ويصلي بدون وتر، ويكفي الوتر السابق، وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر وظن أن الفجر قرب، ثم تبين له أنه بقى بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس.



وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهُ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنُهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَا أَبْنُ نَمَيْر، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَشَرَ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكْعَتَ الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَكَاتَ الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَكَاتَ الْفَرْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَتِ: كَانَ يَنْامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُعْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى لَالْاسُودَ بْنَ يَكُنْ مُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّذَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ: وَثَبَ وَلَا وَاللهِ مَا تَلْتِ: قَامَ وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتِ: اعْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ الْرَجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّجُلِ لِلصَّلَةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّحُونَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَى الرَّحُونَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَى الرَّحُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَى الرَّحُعَتَيْنِ.

قوله: «أَيْ أُمَّهْ» يناديها، «أَيْ»: حرف نداء، يعني: يا أمي؛ لأنها أم المؤمنين عِيْهَا.

قولها: «عِنْدَ النِّدَاءِ الأُوَّلِ»، يعني: أذان الفجر، سمته النداء الأول؛ لأن الإقامة نداء آخر.

وقولها: «وَثَبَ»، أي: قام بسرعة ونشاط، وفيه: الإقبال على العبادة بنشاط وهمة.

[٧٤٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ.

في هذا الحديث: أن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وترًا، ولقوله على المنطا-: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (١)، وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب؛ لأنه ثبت أن النبي عَلَيْهُ صلى بعد الوتر ركعتين، كما تقدم.

[٧٤١] حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، قَامَ فَصَلَّى.

قولها: «كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ»: الدائم، أي: المستديم، وفي الحديث الآخر: «وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبُّ الْعُمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»(٢)، فالأفضل الاستدامة على الطاعة، ولو على القليل، وهو خير من أن يصلي بعض الليالي، ثم يترك. وقولها: «إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ»، أي: الديك باتفاق العلماء، قالوا: وسمي بذلك لكثرة صياحه» ذكره النووي كَلَّلْهُ (٣)، والديكة لها معرفة بتقسيم الليل وترتيبه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٢٣).

[٧٤٢] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي، أَوْ عِنْدِي، إِلَّا نَائِمًا.

في هذا الحديث: أنه على كان- أحيانًا- يكون في السَّحَرِ نائمًا؛ لأنه يصلي السدس الرابع، والسدس الخامس، ثم ينام السدس السادس؛ حتى يستعين به على عمل النهار، على ما جاء في صلاة داود على «أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّهِ صَيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّهِ لَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْل، وَيَقُومُ ثُلْتُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (١).

وأحيانًا يأتي السَّحَر على رسول الله ﷺ وهو يصلي، فيقوم السدس الخامس، والسادس، وهو وقت التنزل الإلهي، يقول النبي ﷺ «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَيْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَنْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَنْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» (٢٠)، وهو يَدْعُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟» (٢٠)، وهو حديث عظيم متواتر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

[٧٤٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر، خلافًا لمن قال: إنه يكره الكلام بعد الفجر، وهو قول ابن مسعود رَاهُ والله على المسيب وعطاء بن أبي رباح رحمهم الله تعالى (٢)؛ لأنه وقت استغفار.

[٧٤٤] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي منَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: «قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ».

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

في هذا الحديث: استحباب إيقاظ الأهل للأمور المستحبة كالوتر، فالوتر ليس بواجب على الصحيح، كما مر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٧٩٤).

وفيه: أنه لا بأس باعتراض النائم أمام المصلي، سواء كان رجلًا أو امرأة، وأن هذا لا يعتبر مرورًا أمام المصلي، فالمرور أن يأتي من جانب إلى جانب.

[ ٧٤٥] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ، وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ - . ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُسْلِم عَنْ كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُسْلِم عَنْ كُرَيْبٍ قَالَا: مَدْ ثَانَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّاعُمِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُسْلِم قَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَانُهُ وَتُورُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهُ وَتُورُ وَسُولُ اللهِ عَنْ مَانَاتُهُ وَتُرَا وَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالتَّ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالتَّ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالتَّ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالتَّنَ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ إِلَى السَّحَرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَلْتُن كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْل.

في هذه الأحاديث: أن النبي على كان يوتر أحيانًا من أول الليل، وأحيانًا من وسطه، وأحيانًا من آخره، واستقر إلى آخر الليل، وهذا هو الأفضل، كما مر.

# بَابُ جَامِعٍ صَلَاةٍ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ، أَوْ مَرِضَ

[٧٤٦] حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَام بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدِمَ الْلَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاح وَالْكُرَاعِ، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْلَدِينَةَ، لَقِيَ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ في حَيَاةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ يَه، فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ، رَاجَعَ امْرَأَتَهُ- وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا- وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاس، فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمُ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَنْ؟ أَقَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ، فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِهَا، لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَحَكِيمُ، فَعَرَفَتْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَام، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: خَيْرًا، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي، فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ [المُرتل: الآية ١]؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ رَجِّكِ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل في أَوَّل هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ

خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا في السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ في آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله، وَيَعْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدُ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْع، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ نَبِيٌّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسِ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ أَقْرُبُهَا- أَوْ: أَدْخُلُّ عَلَيْهَا - لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.

وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ الْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِتْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامُ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٍ قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرُ، أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى: أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَاقْتَصَّ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَفِيهِ: فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَاقْتَصَّ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَفِيهِ: قَالَتْ: نِعْمَ الْلَرْءُ! كَانَ أُصِيبَ مَعَ وَالَتْ: نِعْمَ الْلَرْءُ! كَانَ أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَفِيهِ: فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَا إِنِّ لَوْ عَلِمْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ - مِنْ وَجَع، أَوْ غَيْرِهِ - صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

وَحَدَّثَنَا عَلَيَّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاح، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ.

قوله: «لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا»: الشيعتان هما: شيعة على رَخِلِثْنَهُ، وشيعة معاوية رَخِلِثْنَهُ، وعائشة رَخِلِثْنَا لَم تكن مع هؤلاء ولا هؤلاء، بل كانت تطالب بدم عثمان رَخِلِثْنَهُ.

وقولها: «فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ»، أي: أنه ﷺ كان متخلقًا بأخلاقه، يأتمر بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، ويتعظ بمواعظه، ويتصف بالصفات الحميدة التي رغب فيها.

وقولها: «فَإِنَّ اللهَ عَيِّكُ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ في أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ عَيَّتُهُ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا في السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ في آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّحْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ»، يعني: نُسخ قيام الليل بعد أن كان واجبًا، فصار للأمة مستحبًّا في حقها، أما النبي ﷺ فهناك خلاف: هل هو واجب في حقه، أو نُسِخ وجوبه.

وفي الحديث: أنه على أوتر بأقل من إحدى عشرة ركعة، فأوتر بتسع وسردها بسلام واحد، إلا أنه جلس في الثامنة وتشهد وقام، ثم صلى التاسعة ثم تشهد وسلم، فدل على أنه لا بأس أن يوتر بتسع يسردهن بسلام واحد لكن يتشهد تشهدين، وكذلك السبع له أن يسردها بسلام واحد، وهو مخير بأن يجلس في السادسة، وكذلك الخمس له أن يسردها بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرها، والثلاث يسردها بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرها.

وذكر الفقهاء - أيضًا - أن له أن يسرد إحدى عشرة ركعة، يجلس في العاشرة، ثم يقوم فيأتي بالحادية عشرة، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

وقولها: «وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»، يعني: أنه ﷺ كان إذا نام عن صلاة الليل إما لمرض، أو انشغال، أو لغلبة النوم فإنه يقضي صلاته في الضحى، لكن لا يصلي وترًا، يصلي إحدى عشرة ركعة وزيادة ركعة فتصبح اثنتي عشرة ركعة.

وهكذا إذا نام إنسان عن صلاة الليل فإنه يصليها في الضحى، لكن يشرع إذا كان يوتر بثلاث أن يزيد ركعة فتكون أربعًا، وإن كان يوتر بخمس يزيد ركعة، وهكذا.

وقولها: «وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةِ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ»: يستثنى من ذلك العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث من قول عائشة عَلَيْهَا: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٦).

وقولها: «وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ»، يعني: أنه كان لا يحافظ على هذا ويديمه، ولا تعني: أنه لم يفعله قط، وإلا فقد قالت رَبِيُّنَا: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا» (٢٠).

[٧٤٧] حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَنِ ابْنِ مَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَغْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدِ اللهِ عَنْ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ مَبْدِ اللهِ عَنْ جَزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

في هذا الحديث: فضل الله وإحسانه إلى عبده، وهو أن الإنسان إذا نام عن حزبه من الليل وقرأه فيما بين ارتفاع الشمس إلى أذان الظهر- كتبه الله له كأنما قرأه من الليل.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٥٧).

#### بَابُ صَلَاةِ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

[٧٤٨] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

في هذا الحديث: أن أفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال: جمع فصيل، وهو: ولد الناقة.

وترمض: بفتح الميم، يعني: تسير في الرمضاء، فإذا اشتدت الشمس عليه أصابته الرمضاء، وهذا يكون عند ارتفاع الضحى في الساعة التاسعة، أو العاشرة تقريبًا.

والأوابون: الرَّجَّاعون إلى الله ﷺ.

ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني: بعد طلوع الشمس بربع ساعة، أو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال حين تقف الشمس، أو «حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ» (١)، وهو قبل الأذان بعشر دقائق تقريبًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٣١).

# بَابِ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

ُ [٧٤٩] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، وَعَبْدِ اللهِ الْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَ زُهَيْرُ؛ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالَم عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ سَالًم عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ يَقُولُ؛ ح. وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا اللَّهُ الله حَدْثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالًم عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.ح، وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالًم عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ؛ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ سَالًم بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمْرَ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمْرَ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (سُولَ اللهِ عَلَيْ (سُولَ اللهِ عَلَيْ (سَلَاةُ اللَّيْلِ عَمْرَ بُواحِدَةٍ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا كَمُّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا مَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: هَمْثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وَثُرًا»، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلً - عَلَى رَأْسِ الْحُوْلِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمُكَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَتُرًا»، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلً - عَلَى رَأْسِ الْحُولِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمُكَانِ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل، حَدَّثَنَا خَمَّادُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، وَعِمْرَانُ بْنُ وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل، حَدَّثَنَا خَمَّادُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، وَعِمْرَانُ بْنُ

حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ الْخُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي صَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلُ عَلَى رَأْسِ الْخَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.

في هذه الأحاديث: جاء الخبر بمعنى الأمر، والمعنى: صلِّ صلاة الليل مثنى، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمر رَفِظْ الله وفي اللفظ الآخر جاء بصيغة الأمر المباشر: «مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (٣).

هذه ألفاظ ثلاثة بمعنى الأمر، وهو يفيد: أنه يجب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يصلي صلاة الليل بثلاثية ولا رباعية بسلام واحد، والأمر للوجوب: فلا يجوز أن يصلي في الليل أربع ركعات بسلام واحد، أو ست ركعات بسلام واحد إلا إذا نوى وترًا، كما مر، أما إذا شفع فصلى أربعًا، أو ستًا، أو ثمانيًا فهذا ممنوع في الليل للأحاديث المتقدمة.

وأما صلاة النهار: فقد جاء في رواية أحمد وبعض السنن زيادة: «صَلَاقُ اللَّيٰلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (٤)، لكن طعن بعض الحفاظ - مثل النسائي وجماعة - في زيادة: «وَالنَّهَارِ»، قال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ (٥). وقالوا: إنها من حديث علي بن عبد الله البارقي، وانفرد بها وقد خالف الأكثرين، فهي ضعيفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) الصغرى (٣/ ٢٢٧).

كما طعن في هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في مجموع فتاويه، قال: «ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة، كما ثبت في الصحيحين، والسائل إنما سأله عن صلاة الليل: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَشْى مَشْى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، وهذا لا يتناسب مع النهار»(۱).

وسماحة الشيخ ابن باز تَخْلَلُهُ كان يرى أنها ثابتة، وأن البارقي ثقة، وأن الزيادة من الثقة مقبولة، ولا تخالف، وعلى هذا: فالمعنى: لا تصلّ صلاة النهار إلا ركعتين كصلاة الليل<sup>(٢)</sup>.

وقد تكلم النووي كَثَلَلْهُ عن حديث: «صَلَاقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (٣)، وقال: «هذا هو الأفضل» (٤).

والجمهور على أن الرواية لا بأس بها، وقالوا: صلاة النهار كذلك تكون مثنى، فلا يصلي أربع ركعات بسلام واحد.

وقوله ﷺ: «وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِثْرًا»: هذا أمر للاستحباب، والذي صرفه عن الوجوب ما سبق في صحيح مسلم أن النبي ﷺ «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ »(٥)، فدل هذا على أن الصلاة بعد الوتر ليست حرامًا، ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وترًا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۱/۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (١٥٦٠) في ١٤١٧/٥/١٤هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٣٨).

[٧٥٠] وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ».

[٧٥١] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ؛ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ؛ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ عَنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي أَلْكُنَّى قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبِي.ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا».

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصَّبْح، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

[ ٧٥٢] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِجُلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

وَحَدَّثَنَا كُمَّمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى؛ حَدَّثَنَا كُمَّمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي جِعْلَزٍ قَالَ؛ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ كُحِدِّثُ عَن النَّبِيِّ قَالَ؛ «الْوِتْدُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

[٧٥٣] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي جِعْلَزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: صَمَّدُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ: رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل».

[٧٤٩] وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ أَحَسَّ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى».

قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: ابْنِ عُمَرَ. وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ زِيْدٍ عَنْ أَنْسِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ زِيْدٍ عَنْ أَنْسِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أَأْطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ: مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ: إِنَّ لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ: إِنَّكَ لَضَحْمٌ، أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْخَدِيثَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّي يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ: أَلْكَ الْخَدِيثَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَ اللهِ عَنْ هَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ

قَالَ خَلَفٌ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ: صَلَاة. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفِيهِ فَقَالَ: بَهْ، بَهْ، إِنَّكَ لَضَحْمٌ.

حُدَّثَنَا كَعَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». فقيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلَّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

قَفِينَ قِبْنِ عَمْرِ؛ مَا مَنْنَي مَنْنَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَغْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَغْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَغْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَنْ تُصْبِحُوا».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَخْيَى قَالَ: أَخْبَرَفِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ».

قوله: «أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟»، يعني: أعطيك الحديث كاملًا وأعطيك فائدةً لم تسأل عنها، وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن لا يتعجَّل، بل ينتظر حتى يعطيه المعلم، أو المحدث الفائدة؛ فإن العجلة قد تحرم الإنسان فوائد لم يسأل عنها.

وقوله: «كَأَنَّ الأَذَانَ بِأَذُنيْهِ»: المراد بالأذان هنا: الإقامة.

وفيه: دليل على تخفيف ركعتي الفجر، قال القاضي عياض: «قوله: (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ)، يعنى: من تخفيفهما، وأرى مراده بالأذان هنا: الإقامة؛ لأن عن هذا كان سؤال السائل»(١).

وقوله: «بَهْ بَهْ»: كلمة زجر.

وقوله: «إِنَّكَ لَصَحْمٌ»: إشارة إلى البلادة وسوء الأدب، لمداخلته له في الكلام وتركه تمامه، وقطعه عليه.



<sup>(</sup>١) إكمال المعلم، للقاضى عياض (٣/ ١٠٤).

# بَابُ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

[٧٥٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلً - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِ مِنَ النَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِ مِنَ النَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ خَضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

قوله: «مَحْضُورَةُ»، يعني: تحضرها الملائكة.

وفي هذا الحديث تفصيل، وهو: هل الأفضل الوتر أول الليل، أو آخر الليل؟

والتفصيل: أنه من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة.

وقد أوصى النبي على أبا الدرداء وأبا هريرة ولى الليل، وكان أبو هريرة والليل، ولا الليل، وكان أبو هريرة والليل النبي الله أن يوتر أول الليل، فأوصاه النبي الله أن يوتر أول الليل، فمن خشي فوات الوتر بأن كان لديه أعمال، أو لا ينام إلا متأخرًا، وخشي ألا يقوم آخر الليل فإنه يوتر أول الليل، أما إذا طمع أن يقوم، وكان له عادة أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يوتر آخر الليل، فيصلي ما قسم الله له، ثم يوتر.

### بَابُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

[٧٥٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، الصَّلَاةِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ.

قوله: «طُولُ الْقُنُوتِ»، يعني: طول القيام.



# بَابِ فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

[٧٥٧] وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

في هذا الحديث: أنه من فضل الله تعالى وإحسانه: أن جعل لنا ساعة استجابة، لا يسأل فيها عبدٌ اللهَ إلا أعطاه، وذلك إذا وُجدت شروط إجابة الدعاء، فلا يدعو بقطيعة رحم مثلًا.

وهذه الساعة أخفاها الله تعالى؛ ليجتهد العباد في كل الليل، كما أن الله تعالى أخفى ساعة الجمعة يوم الجمعة؛ ليجتهد العباد جميع اليوم.





# بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذَّكِرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَالإِجَابَةِ فِيهِ

[ [ ٧٥٨] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّمْنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟».

[خ: ١١٤٥] يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟».

[خ: ١١٤٥] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - وَهُو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - وَمُنْ شَيْلِ الْأَوْلُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوْلُ، وَنَ اللَّيْلِ الْأَوْلُ، وَنَ اللَّيْلِ الْأَلْكُ، أَنَا الْلَلِكُ، أَنَا الْلَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونَ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونَ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونَ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الْذِي يَدْعُونَ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا

الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ». حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا

يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ - أَوْ ثُلُثًاهُ - يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلِ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاع يُسْتَجَابُ

لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، رواه الشيخان<sup>(١)</sup>، وهو حديث عظيم فيه التنزل الإلهي.

وفيه: إثبات النزول للرب عَجْكِ نزولًا يليق بجلاله وعظمته، فينزل كيف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٠٩)، ومسلم (٧٥٨).

شاء ﷺ، لا يشابه ولا يماثل المخلوقين في نزولهم، وهو ينزل وهو فوق العرش ﷺ، كما يليق بجلاله وعظمته.

وفيه: دليل على فضل الصلاة في ثلث الليل الآخر؛ لموافقة هذا الوقت الفضيل.

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا نُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرِّعِ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ مُسْلِمٌ: ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ ۖ سَعِيدُ بْنُ ۚ عَبْدِ اللهِ، وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، جَهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: «ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوم وَلَا ظَلُوم؟».

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكُرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ-وَاللَّفْظُ لِابْنَي أَبِي شَيْبَةً - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرِيرٌ قَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَابُب؟ هَلْ مِنْ سَائِل؟ هَلْ مِنْ دَاع؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، جَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

قوله: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟»: قال النووي يَظْلَلهُ: «وفي الرواية

الأخرى: (غير عدوم) هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى (عديم) والثانية (عدوم) وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم، والمراد بالقرض- والله أعلم-: عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه و و المنظمة المعباد وتحريضًا لهم على المبادرة إلى الطاعة؛ فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه، وإدلاله عليه وذكره له، وبالله التوفيق»(١).

وقوله في هذه الرواية: «لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ»: وهمٌ من بعض الرواة؛ فالأحاديث كلها في ثلث الليل الآخر.

وأجاب عنها بعض العلماء بأنه: قد يكون النزول في نصف الليل، والنداء في الثلث الأخير، لكن الأحاديث كلها في ثلث الليل الآخر.

وفي الحديث إشكال وهو: أن الأرض تختلف، وأنه قد يكون ثلث الليل في جزء من الأرض، ويكون في مكان آخر من الأرض نهار، أو قد يكون أول الليل، فما هو الجواب عن هذا؟

وجوابه: أن هذا ناشئ من كون الإنسان شبَّه نزول الخالق بنزول المخلوق؛ والأصل أن نقول: إنه ينزل، ولا نكيف، وهو أعلم كيف ينزل وَلَيْهِا ولا الشكال في ذلك، إنما يأتي الإشكال للإنسان إذا وقع في التشبيه أولًا.

\* \* \*

شرح مسلم، للنووي (٦/ ٣٨).

عَلَى ذَلِكَ.

## بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ التَّراوِيحُ

[ [ ٧٥٩] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ. ٣٧] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ إِيمَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». فَتُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ فَلَا أَنْ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ذَلِكَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَى خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ

[٧٦٠] وَحَدَّثَنِي زُهَيُّرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْنِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعْنِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - أَرَاهُ قَالَ: إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا - غُفِرَ لَهُ».

قوله: «مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةِ»، أي: لم يأمرهم أمر إيجاب وحتم، بل أمر ندب وترغيب.

في هذه الأحاديث: بشارة للمؤمن أن من صام رمضان وقامه، وقام ليلة

والإيمان معناه: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بهذا الفرض، والاحتساب معناه: احتساب الأجر والثواب، فلا يكون رياءً ولا تقليدًا ولا عادةً.

وهذه الذنوب التي تُغفر هي الصغائر عند جمهور العلماء، أما الكبائر فلا بد لها من توبة.

وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة: إنها كل ذنب تُوعِّد عليه بالنار، أو باللعنة، أو بالغضب في الآخرة، أو أوجب حدًّا في الدنيا، أو نفى عن صاحبه الإيمان، أو برئ منه النبي على مثل: الزنا، والربا، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والغيبة، والنميمة، وسفك الدماء، والعدوان على الأعراض، وقد قال الله على : ﴿إِن تَعُتَيْبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرً عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا السَّاء: الآية ٢١]، فاشترط عَنكُمُ السَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا وَالسَّاء: الآية ٢١)، فاشترط عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ والسَّاء: الآية ٢١) الصغائر اجتناب الكبائر، فقوله: ﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ والسَّاء: الآية ٢١) يعنى: الصغائر.

وَقال ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (١).

وكذلك الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن: إذا صلى الفجر كُفِّرت الخطايا إلى صلاة الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كُفِّرت الخطايا إلى صلاة العصر... إلخ، وهذا كله إذا اجتنب الكبائر، وأدى الفرائض، أما من لم يؤدِّ الفرائض ولم يجتنب الكبائر فتبقى عليه الصغائر والكبائر، وإن كان يثاب على عمله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦).

وهذا الثواب خاص بقيام رمضان، أما قيام غير رمضان فله ثواب آخر، قال تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ نَتَجَافَى فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والسجدة: ١٦، ٢١].

كما أن قيام الليل من أسباب حط الخطايا، كما في الحديث: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»(١).

وجعل الله تعالى قيام الليل من صفات المحسنين، قال تعالى: ﴿كَانُواْ وَجِعِلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿كَانُواْ وَجِعِلَ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ اللَّهِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٧].



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱٦۲۷)، والترمذي (۲٦١٦)، والنسائي في الكبرى (۱۱۳۳۰)، وابن ماجه (۳۹۳۷).

[٧٦١] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّة، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ». [خ: ۹۲٤] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ، يَقُولُونَ؛ الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْل، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

قوله: «فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»: فيه: أنه لما زال ما خشيه النبي ﷺ جمعهم عمر رَوْفِي في خلافته؛ حيث انقطع الوحي من السماء، وأُمنت فرضية قيام الليل، ويخطئ من يقول: إنها سنة عمرية فقط، بل سنّها الرسول ﷺ.

وفي هذا الحديث: أن النبي على في رمضان صلى بأصحابه التراويح ثلاث ليالٍ متوالية، فصلى في الليلة الأولى وصلى الناس بصلاته، ثم في الليلة

الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة كثروا أكثر، ثم لم يخرج في الليلة الرابعة، وهذا من رأفته ورحمته على بالمؤمنين، فما منعه من الخروج في الليلة الرابعة والصلاة بهم إلا خشية أن يُفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه.

فبقي الناس في آخر حياة النبي على يصلون فرادى، هذا يصلي وحده، وهذا يصلي مع اثنين، وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق رَوْشَكُ؛ لأن خلافته كانت قصيرة، سنتين وأربعة أشهر، أو ثلاثة أشهر، وكان مشغولًا رَوْشُكُ بحروب الردة، وكذلك كان الأمر في صدر خلافة عمر رَوْشَكُ، ثم جمعهم عمر رَوْشَكُ على إمام واحد، واستمرت صلاة التراويح إلى اليوم.

وفيه: مشروعية التشهد في أول الخطبة؛ لأن النبي ﷺ تشهد.

وفيه: مشروعية قول: «أمًّا بَعْدُ»، فقد كان النبي عَيَّيَ يلازمها، فكان إذا أراد موعظة تشهد وحمد الله، وشهد لله بالوحدانية ولنفسه بالرسالة عَيَّيَة، ثم قال: «أمًّا بَعْدُ».

[٧٦٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرِِّ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ - وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةً الْقَدْرِ، فَقَالَ أَبِيُّ -: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَجْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - أُبَيُّ -: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَجْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللهِ إِنِّي لَاَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِي، هِي اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَاللهِ إِنِّي لَاَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِي، هِي اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلَةُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعً لَهَا.

في هذا الحديث: تحديد ليلة القدر، وكلام ابن مسعود رَمَوْشَكَ: «مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ»: ظاهره أنها في السنة كلها؛ ولذا قال بعض العلماء: إن ليلة القدر هي في السنة كلها في رمضان، أو في غير رمضان.

وقال بعض العلماء: إنها رُفعت بعد عهد النبي ﷺ، وهذا قول ضعيف.

والصواب: أنها في رمضان، واختصت في العشر الأواخر؛ لقول النبي والمحتلى المعشر الأواخر وليالي الوتر ولي الموثر المعشر الأواخر من رمضان (١) وليالي الوتر أرجى من غيرها؛ لقول النبي على الأواخر أرجى من غيرها؛ لما ثبت في الحديث من رمضان (٢) والسبع الأواخر أرجى من غيرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالًا من أصحاب النبي على أُرُوا ليلة القدر من السبع الأواخر من رمضان، فقال الرسول على : «أَرَى رُوْيًاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، (٢) والكن لا يجزم بأنها ليلة بعينها، وأما قول أُبيً مَعِيْكَ إنه يحلف أنها في ولكن لا يجزم بأنها ليلة بعينها، وأما قول أُبيً مَعِيْكَ إنه يحلف أنها في

ولكن لا يجزم بانها ليلة بعينها، واما قول أبَيِّ رَبُوْلِكُ إنه يحلف أنها في سبع وعشرين فهذا على حسب علمه وما ظهر له من أماراتها، ولا يلزم أنها لا تكون إلا في هذه الليلة.

والصواب: أنها متنقلة، وليست ثابتة، وفي زمن النبي عَلَيْ كانت في إحدى وعشرين؛ لأنه قال عَلَيْ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَوْ نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ (٤)، فوصف المسجد ليلة إحدى وعشرين، فسجد النبي عَلَيْ في الماء والطين، قال الراوي: «حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِه (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١٦)، ومسلم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٣٦).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ أُبِيُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللهِ إِنِّي لَاعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِي اللَّيْلَةُ قَالَ: النَّبِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَعِشْرِينَ. وَإِنَّمَا شَكَّ النَّيْ أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَعْدَهُ. وَمَا بَعْدَهُ.

قوله: «هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: هذا اللفظ شك فيه شعبة ؛ لأنه قال: «وَحَدَّثِنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ»، فليس هذا بثابت.



## بَابُ الدُّعَاءِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَقِيَامِهِ

[٧٦٣] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُنِ ابْنِ يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيِّ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيِّ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأً وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ، فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَيِّ كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتُ فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَذَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتُ مَلَاةً وَسَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِي فَأَذَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتُ مَنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَا وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَغَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَغَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَفَقْوقِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَفَقْوقِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَرْاء وَلَاء فَيَسَارِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَعَلْ مُولِهِ بَعَرِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي الْورَا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَوْقِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي عَلَى الْمَامِي فَلَا الْمَلْمَ الْمَرَاء وَلَا ا

قَالَ كُرَيْبُ: وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: خَصْلَتَيْنِ. فَذَكَرَ: خَصْلَتَيْنِ. وَذَكَرَ: خَصْلَتَيْنِ. وَذَكَرَ: خَصْلَتَيْنِ. [٣١٦]

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُوسِادَةِ، أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِي خَالَتُهُ - قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ انْتُومَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ اللّهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاً مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُ

فَصَلَّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْلُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. وَحَدُّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عِيَاض ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ خُرَمَةَ بْن سُلَيْمَانَ، بَهَذَا الإسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبِ مِنْ مَاءٍ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَلَمْ بُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ، وَسَائِرُ الْخَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ - عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ - وَرَسُولُ اللهِ عَيْدٍ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى نَفَخَ- وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ- ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرُو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا لَمُ مَدُ بُنُ رَافِع، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ خَرْمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّ لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا فَصَلَّى إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّ لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

ولما قام النبي عَلَيْ وهو يراقبه قام إلى قربة فيها ماء، وأطلق شناقها، يعني: الرباط الذي تربط به، وصب ماء وتوضأ وضوءًا بين وضوءين، وأبلغ، يعني: لم يسرف ولم يقلل، كل هذا وابن عباس وَهُمَّ يراقبه، قال: «فَقُمْتُ، فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ»: كأنه يتمغط ويوهم أنه نائم، وهو منتبه في الحقيقة.

فقام النبي عَلِيَّةِ وكبَّر للصلاة، فقام ابن عباس عَيْشًا وفعل كما فعل.

وقوله: «فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ»: فيه: دليل على أن الإنسان إذا قام من النوم لا يلزمه الوضوء، فالنبي قَامَ وغسل وجهه ويديه، كأن هذا للنشاط، ثم نام.

وفيه: دليل على أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه، لا عن يساره.

وفيه: دليل على أن من صلى على يسار الإمام إذا كان واحدًا لا تبطل صلاته، بدليل أن النبي على لله لله أن يعيد الركعة الأولى، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه.

وفيه: أن مَن صلى عن يسار الإمام يديره الإمام من خلفه، لا من أمامه. وفيه: دليل على صحة الائتمام بالمنفرد ولو لم يرد الإمامة، فإن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٧٩٣).

صلى منفردًا، ثم جاء ابن عباس ﴿ فَيْهُمَّا، فصاروا اثنين، أي: صاروا جماعة.

وفيه: أن العمل القليل والحركة اليسيرة لا تؤثر في صحة الصلاة، وكذلك كما في قوله في الرواية الأخرى: «فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أَذُنِي»، أي: حتى يزول منه النعاس.

وقوله: «وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَعْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَعَظْمْ لِي نُورًا»: هذا الدعاء دعاء بالنور والضياء والهداية، وهو يشرع في الصلاة، ويشرع أيضًا - في الذهاب إلى المسجد (١٠).

وقوله: «ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَسَوَّكَ»: الشجب: قربة قديمة (٢)، وفيه: أنه لم يُصِبْ من الماء إلا قليلًا.

وفي هذه الأحاديث- أيضًا-: أن صلاة النبي على طويلة، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الْمُزَّمِلُ ۞ قُر اَلَيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَو اَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْفُرْمَانَ تَرْتِيلًا ۞ الْدُمّا: ١-٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدُنَى مِن ثُلُثِي النِّلِ وَنضَفَهُ وَثُلْتُهُ وَطُآبِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَاللّهُ يُقَدِّرُ النِّلَ وَالنّهَارَّ ﴾ [المُرَّل: الآية ٢٠].

كما أن صبره عظيم ﷺ، وجاء في الحديث: «فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ»<sup>(٣)</sup>.

ولهذا قالت عائشة ﴿ إِنه كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ (٤) ، أي: تتورم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ إِنْهَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ الْكِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ، وَمَا تَأَخَّرَ؟! قال: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية، لابن الأثير (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٨٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨٢١).

وفي حديث حذيفة وَ عَنْ الْبَقَ مَ مَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَامْتَى الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ اللَّ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مَنَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ مَتَ يَعُولُ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ تَعَوَّذِ، ثُمَّ وَلَى : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا، قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا، قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه (١)؛ ولهذا سَجَدَ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى»، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه (١)؛ ولهذا تشققت قدماه وتورمت عَنِي .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ، قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ مِنَ اللَّيْلِ، عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّا مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا قَالَ: وَصَفَ وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُ عَنَى اللَّيْ عَنَى اللَّيْ عَنَى اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ وَيُقَلِّلُهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ وَيُقَلِّلُهُ مَا عَنَ يَمِينِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ الطَّبَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَحَرَجَ فَصَلَّى الطَّبْحَ وَلَمْ يُتَوَضَّأً. قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِ عَنْ يَمِينِهِ، فَحَرَجَ فَصَلَّى الطَّبْحَ وَلَمْ يُتَوَضَّأً. قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِي عَنْ خَاصَّةً وَلَا يَنَامُ عَلْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. اللَّيْقِ عَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

قول سفيان: «وَهَذَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»: فيه: أن نوم النبي عَلَيْهُ لا ينقض الوضوء، وهذا من خصائصه عَلَيْهُ، بخلاف حالنا، فالواحد منا إذا نام نام قلبه وعيناه، فيخرج الريح ولا يشعر به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٥).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدً - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَامَ فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ، أَوِ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ، أَو الْقَصْعَةِ، فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَلَاهُ وَصُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَنِي قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَنِي قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ الله عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ الله عَنْ يَسَارِهِ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَوَلًا يَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَى، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ فِي سُجُودِهِ: «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي فَورًا، وَفَيْ قِي سُحُودِهِ: «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَالْمَامِي نُورًا، وَأَوْقِي نُورًا، وَأَوْقِي بُهُ فَرَاء وَلَا اللهَ عَلْ الْمَامِي نُورًا، وَأَمْ الْمَامِي نُورًا، وَأَوْقِي الْمَامِي الْمَلَا الْمَامِي الْمُوا اللّهِ الْمَامِي الْمُؤْلِي

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَلَمَةُ : فَلَقِيتُ كُرِيْبًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَقَالَ : «وَاجْعَلْنِي نُورًا»، وَلَمْ يَشُكَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْخَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُر: غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا وَضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُورًا»، وَلَمْ يَذْكُر: «وَاجْعَلْنِي نُورًا».

# تَوَفِيْقُ الرَّبُ الْمُنِعِزِ بِشُنْحٍ رَضِّي الْأَوْلِمُ اللَّهِ

قوله: «فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي»: هو بفتح الباء الموحدة والقاف، أي: رقبت ونظرت، يقال: بقيت، وبقوت، بمعنى: رقبت، ورمقت.

وفي هذا الحديث: أنه عَلَيْهِ لما قام أثناء الليل توضأ ثم نام، وفي الروايات الأخرى أنه غسل وجهه ويديه ثم نام، وعليه: فمن قام في الليل للحدث وقضى حاجته فله أن يتوضأ وينام، وله أن يغسل وجهه ويديه، وله أن ينام بدون شيء.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ مَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ عَنْ عَقْيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُويْبًا حَدَّثَهُ : الْمَاحِرِيِّ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُويْبًا حَدَّثَهُ الْنَا عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِلَى الْوَضُوءِ، الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا، فَتَوَضَّا وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يُقِصِّر فِي الْوُضُوءِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْ الْمُنْتَئِدٍ - تِسْعَ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ كَلِمَةً، قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبُ - فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ كَلِمَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ -: «اللهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَمِنْ عَثْرَة وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَعْتِي مُورًا، وَمِنْ بَوْرًا، وَمِنْ بَوْرًا، وَمِنْ يَوْرًا، وَمِنْ يَوْرًا، وَمِنْ يَوْرًا، وَمِنْ يَورًا، وَمَنْ يَورًا، وَمَنْ يَورًا، وَمَنْ يَورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمَعْ بُورًا، وَمِنْ يَورًا، وَاجْعَلْ فِي نَوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نَوْرًا، وَاجْعَلْ فِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نُورَا، وَاجْعَلْ فِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نُولِهُ عَلْمُ فَلَا فَيْ الْمَالَالَهُ مَا يُعْلِمُ لِي فَوْلِهِ يَعْرَا، وَاجْعُلْمُ فَيْ يُسِيعُ يُولُو الْمَالِي نُورًا، وَاجْدَا فَيْ الْمَالَولُ اللْمُولُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى الْمَاءِ الْمُولُ اللهِ الْمُولِ اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ - لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عِنْدَهَا - ، لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عِنْدَهَا - ، لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، وَسَاقَ الْخَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ

فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ، وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ وَآل عِمرَان: الآية ١٩٠]، فَقَرَأَ هَوُلاً وَالْمَيْلِ وَٱلنَّهُورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ، وَالرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ، يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيَقْرَأُ هَوُلاءِ الآياتِ، ثُمَّ فَعَلْ فَلِكَ أَلْثَ مُرَّاتٍ، سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ، يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيَقْرَأُ هَوُلاءِ الآياتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُو يَقُولُ: «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي أَوْرًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ مَعْتِي نُورًا، اللهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا»

وَحَدَّثَنِي مَعَمَّدُ بِنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُصَلَّى مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِلَى الْقِرْبَةِ فَقَامَ النَّبِيُ عَلَىٰ يُصَلَّى، فَقُمْتُ لَا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّانُ مِنَ الْقِرْبَةِ، فَتَوَضَّاءً، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّاتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِن وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِ الأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِ الأَيْمِ وَلَاء عَلَيْ التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِ اللَّيْكِ عَلَى السِّقَالَ: مَعْدَاءَ عَنِ ابْنِ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَحَدَّتُنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَا: مَعَثَنَا وَهْبُ بْنُ عَلَى الشَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ،

وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَيْسِ ابْنِ سَعْدِ.

 جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

قوله: «فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً»: فيه: أنه لا بأس بحديث الرجل مع أهله، أو مع الضيف بعد العشاء، وأن هذا ليس بمكروه.

في هذا الحديث: أن صلاة النبي على متنوعة، ففي هذه المرة أوتر بتسع، فصلى ركعتين طويلتين ثم نام، ثم قام فتوضأ، وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم نام، ثم قام في المرة الثالثة وقرأ الآيات وتوضأ وصلى ركعتين، فهذه ست ركعات، ثم أوتر بثلاث فكانوا تسعًا.

فدل قول عائشة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَكُمْ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَكُمْ فَي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَكُمْ فَي أَنْهَا أَرَادَت: الأغلب.

وفيه: استحباب تكرار قراءة خواتيم سورة آل عمران إذا قام، ثم نام، ثم قام، بعدد نومه وقيامه.

وقوله: «بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِهُ: فيه: أن العباس رَفِظْتَهُ بعث ابنه عبد الله رَفِظْتَهُ ليبيت عند النبي عَلَيْهُ ليتعلم، وفيه حرص ابن عباس رَفِظُهُا على الخير مع صغر سنه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠١٣).

آدارا] وَحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ خُرْمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهِنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا مُونَ وَهُمَا مُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَو، فَلَالَ وَسُونَا إِلَى مَشْرَعَةٍ وَالْسَرِعُ وَلَا وَمُعَلِي فَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَوْمُ مَا وَلَا وَالَا وَمُعَلِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْحَدِهِ وَالْمَالَة وَضُوءًا قَالَ: فَجُعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْحِدِ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْحَدٍ وَالَفَ بَيْنَ طَرَفَقَ اللَّهُ وَضُوءًا قَالَ: فَجُاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَى فِي وَنِ يَمِينِهِ وَالِحَدِ خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْحَدِهُ وَلَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالَا لَهُ عَلَالًا عَلَى الْمُؤْلِقُولَ اللْعَلَى اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَالَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَا لَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمَالَا لَا لَاللَّهُ الْمُؤْ

في هذه الأحاديث: بيان أن صلاة النبي عَلَيْهِ متنوعة كما مر، وأنه عَلَيْهُ ربما صلى ثلاث عشرة ركعة، كما في حديث ابن عباس على وربما أوتر بإحدى عشرة ركعة، كما في حديث عائشة، وهذا في الأغلب، كما ثبت أيضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعِ (۱)، وأوتر بسبع (۲)، وربما غلبه نوم أو وجع فنام على ويصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة؛ لأن النهار لا وتر فيه (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٦٧٣٨)، والترمذي (٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٦).

[٧٦٧] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم، قَالَ أَبُو جُرَّةَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالَ أَبُو جُرَّةَ عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا قَامَ مِنِ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنِ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْقِ إِذَا قَامَ مِنِ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْقِ فَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ مِنِ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي الْفَيْقِ الْفَيْلِ لِيُصَلِّي

[٧٦٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ كُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».

في هذا الحديث: استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؛ لفعله وللحديث الذي فيه: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ، فَلْيَفْتَيْحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ وَللحديث الذي فيه: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ، فَلْيَفْتَيْحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»؛ ولأنه إذا صلى انحلت العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان، فإذا صلى ركعتين خفيفتين بادر في حل العقد الثلاث، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَوْفِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ – ثَلَاثَ عُقَدِه، فَإِنْ اسْتَيَقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلّى انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْس كَسْلانَ» (١٠).

وهاتان الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما رَسُولُ اللهِ ﷺ صلاته قد تحسب من قيام الليل، وقد لا تحسب، ويصلي من بعدها ثلاث عشرة ركعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦).

[٧٦٩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ -: «اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْخَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ وَلَكَ الْحَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ حَقَّ اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ حَلَيْكَ مَا عَفْوْرُ لِي مَا تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا وَكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا وَكَمْتُ، وَإَلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا وَكَمْتُ، وَإَلَيْكَ خَاكَمْتُ، وَأَعْدُنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

[خ: ۷٤۹٩]

في هذا الحديث: أن هذا الدعاء من الاستفتاحات التي كان يستفتح بها النبي ﷺ في قيام الليل، وهي عدة استفتاحات، منها:

وقوله: «اللهُمَّ لَكَ اخْمَدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»: فيه: إثبات النور لله وَقُوله: «أَعُودُ بِنُورِ وَمَن صَفَاتَه أَنه نور، وفي الحديث: «أَعُودُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» (٢)، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيْشَكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾ [اللور: الآية ٣٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٦)، والترمذي (٢٤٣)، وابن ماجه (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في التاريخ (٢/ ٤٩٠).

وقوله: «وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»، وفي لفظ آخر: «أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»، وفي لفظ آخر: «أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (١): القيِّم والقيَّام والقيُّوم كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٠٥] هو: القائم بنفسه المقيم لغيره وَ اللَّهُ إِلَّا هُو الْحَيْمُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ»: نص على ربوبية الله سبحانه.

وقوله: «أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالْقَاؤُكَ حَقَّ، وَالْخَلْتُ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ»: هذا توسل عظيم بربوبية الله وقيوميته وصفاته، واعتراف بإلوهيته، وخضوع والتجاء إليه ﷺ.

وأصح الاستفتاحات: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رَضِي عن النبي ﷺ أنه كان إذا كَبَّر قال: «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (٢)، وهذا يكون في الفريضة.

وأفضل الاستفتاحات في ذات الله سبحانه، ما جاء في قوله ﷺ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (٣)؛ لأنه ثناء، وكان عمر رَخِطْيَ يَجْهَرُ بهذا الدعاء (٤)، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٦٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٢)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي (٨٩٩)، وابن ماجه (٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) آداب المشي إلى الصلاة، لمحمد بن عبد الوهاب (ص٦).

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْر، وابن أبي عمر قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ، لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ - مَكَانَ قَيَّامُ -: قَيِّمُ، وَقَالَ: وَمَا أَسْرَرْتُ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَة، فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكًا، وَابْنَ جُرَيْجِ فِي أَحْرُفٍ.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بَنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ- وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِمْرَانُ الْفَاظِهِمْ.

[٧٧٠] حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَكُمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ، وأبو معن الرقاشي قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَالَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللهُمَّ رَبَّ عَبْرُائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالَمَ الْغَيْبِ عَبْرُائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، الْهَدِي لِلَا الْعَيْبِ الْحَتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَيْبِ الْمُعَلِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، الْهَالِي لَا خُتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَتْلِفُ وَيه مِنَ الْخَتُلِفَ فَيهِ مِنَ الْخَتْلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَتْلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَتْلِفَ مَلَ الْمُؤْنِ فَيهِ مِنَ الْمُؤْنِ فَي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

في هذا الحديث: نوع من أنواع الاستفتاح، وهو ليس بالطويل. وفيه: التوسل لله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وذلك لأنهم وُكِّلوا بما فيه الحياة؛ فجبرائيل وكِّل بالوحي وهو حياة القلوب والأرواح، وميكائيل وُكِّل بالمطر الذي فيه حياة الخلائق من بني آدم والحيوان والنبات، وإسرافيل وُكِّل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من قبورهم أحياء.

[٧٧١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْلُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَعْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا؛ إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا بَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُغِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم: «اللهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَٰفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْلُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْلُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ.ح، وَحَدَّثَنَا

وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ.ح، وَحَدَّثَنَا السِّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ السِّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ، جَذَا ابْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ، جَذَا اللهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ»، وَقَالَ: «وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ»، وَقَالَ: «وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ»، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ.

في هذا الحديث: الاستفتاح الوارد عن علي رَمُوْلِطُّنَكُ، وهو أطول الاستفتاحات.

وقوله: «وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، وفي لفظ آخر: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»؛ لأنه على أول مسلمي هذه الأمة، لكن الإنسان إذا استفتح يقول: وأنا من المسلمين. وكان هذا الاستفتاح الطويل في صلاة الليل؛ لأن صلاة الليل مبنية على التطويل، فيأتي بهذا الدعاء الطويل، وبقراءة طويلة، وبركوع طويل، وفيه يقول: «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُحِّي، وَعَطْمِي، وَعَصْبِي»، وبرفع طويل يقول فيه: «اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ»، وبسجود طويل يقول فيه: «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدُ وبسجود طويل يقول فيه: «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدُ وبتشهد طويل يقول فيه: «اللهُمَّ الْفَيْرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، أَنْتَ الْقُدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لَا أَنْتَ الْقُدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إللهَ إلا أَنْتَ الْقُدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلَهُ إلا أَنْتَ الْقُدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلَهُ إلا أَنْتَ الْقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلَهُ إلا أَنْتَ الْقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلهَ إلا أَنْتَ الْقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلهَ إلا أَنْتَ الْقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلهَ إلا أَنْتَ الْمُؤخّلُ . وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، أَنْتَ الْقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخّرُ، لا إلهَ إلا أَنْتَ الْمُؤخْذُ اللهُ أَنْتَ الْمُؤخْذُ اللهُ أَنْتَ الْمُؤخْذُ اللهُ اللهُ أَنْتَ الْمُؤخْذُ اللهُ اللهُ

قوله: «وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ اخْمَدُ»: فيه: أن المنفرد وكذلك الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يقتصر على قول: ربنا ولك الحمد، وهو الصواب خلافًا للشافعية القائلين بأن المأموم يجمع بينهما (۱).

<sup>(</sup>١) المجموع، للنووي (٣/٤١٧)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١٥٨/١).

### بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

[ [ ٧٧٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَ، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي، مُعَاوِيَةَ حَ، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي، حَرِيرٍ، كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حَ، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ ابْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْبٍ وَذَاتَ لَيْلَةٍ وَ فَافْتَتَعَ النَّبِي عَنْ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُوكِعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُوكِعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَوْكِعُ بِهَا، ثُمَّ الْفَتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ الْفَتَحَ الْ عِمْرَانَ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ الْفَتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ الْفَتَتَحَ الْ عِمْرَانَ وَقُولَا مِنْ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ وَيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَعِدَهُ»، سَأَلَ، وَإِنَهُ فِيهَا تَسْبِعَ اللهُ لِمَنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَعِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ قِيَامِه». فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ».

قَالَ: وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ».

في هذا الحديث: ذكر هذه الصلاة الطويلة للنبي على، ذكرها حذيفة ترفي قائلًا: إنه صلى معه على صلاة طويلة جدًّا، استفتح بالبقرة، فظن حذيفة أنه يركع عند المائة، فمضى، فقال في نفسه: إذا انتهى من البقرة ركع، فمضى، ثم استفتح النساء فقرأها كلها، ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها، خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة قرأها النبي على مع الترتيل، إذا مر بآية فيها تعوذ وقف وتعوذ، وإذا مر بآية فيها تعوذ وقف وتعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسبح، وإذا مر بكع، فكان ركوعه قريبًا من قيامه أيضًا

وقال: سبحان ربي العظيم، ودعا وأطال جدًّا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبًا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبًا من قيامه؛ ولما سئل عَيْكِي قال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»(۱)، يفعل هذا شكرًا لله، ولتقتدي به أمته عَيْكِيد.

وهذه الرواية احتج بها من قال: إن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص؛ لأنه قدم على النساء على آل عمران، وقال آخرون: هو بالنص، ولكن الصواب: أن هذا كان أولًا قبل العرض الأخير للقرآن من جبريل على، ثم بعد ذلك استقر ترتيب السور على عرضها الأخير كما هو عليه الآن في المصحف، بخلاف ترتيب الآيات فإنه بالنص، فلا يجوز تقديم آية على آية، وهذا بالإجماع (٢).

[٧٧٣] وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. [خ: ١١٣٥] قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. [خ: ١١٣٥] وَحَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، جَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

في هذا الحديث: أن عبد الله بن مسعود رَوْقَ صلى مع النبي عَلَيْهِ صلاة طويلة، فشق ذلك على ابن مسعود رَوْقَ وهو شاب، والنبي عَلَيْهِ كان قد تقدم به السن، ومع ذلك أطال عَلَيْهِ حتى تعب عبد الله بن مسعود رَوْقَ ، وهم بأمر سوء، وهو أن يجلس ويدعه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٢) الإتقان، للسيوطي (١/ ٢١١- ٢١٦).

#### بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَ

[ ٧٧٤] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ - أَوَ قَالَ: فِي أُذُنِهِ».

في هذا الحديث: أن العلماء اختلفوا في معنى قوله: «أَكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ»، فقيل: إنه نام عن صلاة العشاء، وقيل: نام عن صلاة الفجر، وقيل: إنه نام عن صلاة الليل، والأقرب: أنه نام عن صلاة الليل، وهذا ما فهمه الإمامان البخاري، ومسلم، فقد ذكراه في قيام الليل. وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يصلي من الليل ولو ركعة يوتر بها قبل أن يصبح، فإذا نام حتى أصبح ولم يصلّ بعد صلاة العشاء شيئًا، فهذا مذموم، وينطبق عليه هذا الحديث.

وقوله: «بَالَ الشَّيْطَانُ» هذا البول بول حقيقي، الله أعلم بكيفيته.



[٧٧٥] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ طَرَقَهُ، وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟!»، فَقُلْتُ: يَا النَّبِيَّ عَلَيْ طَرَقَهُ، وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟!»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدْبِرُ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيُولُ: «﴿وَكَانَ آلِالسَنُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: الآية ١٥]». [خ: ١٣٧]

في هذا الحديث: الأمر بقيام الليل، والتعاون على البر والتقوى؛ لطرقه ويَّ الله بيت على وفاطمة ويَّ ، وقوله: «أَلَا تُصَلُّونَ؟!»، وكما جاء في الحديث: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المُاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المُلَاءَ» (١)، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُرَشُّ فِي وَجْهِهِ المُاءَ» بل تَمْسَحُهُ (٢)، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُرَشُّ فِي وَجْهِهِ، بل تَمْسَحُهُ (٢)، فكل هذا من التعاون على البر والتقوى، ولو كان نافلة.

وفيه: إثبات المشيئة لله رَجَلُكُ في قول على رَخِيْثَكُ: «إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا بَعَثَنَا».

وفيه: أن اليقظة من النوم تسمى بعثًا؛ لأن النوم موتة صغرى، واليقظة بعث أصغر، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى يَتَوَفَّنْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ والأنتام: الآية ٢٠].

وفيه: أن جواب علي رَخِطْتَهُ غير مناسب؛ ولهذا كان في نفس النبي ﷺ شيء لما أجاب به، وكان المناسب أن يقول رَخِطْتُهُ: نسأل الله أن يعيننا، ادعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷٤۱۰)، وأبو داود (۱۳۰۸)، والنسائي (۱٦۱۰)، وابن ماجه (۱۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٣٢٢).

## تَوفِيقُ الرَّبُ الْمُنْعِيرِ بِشَنْحَ شِينَ الرَّبُ الْمُنْعِيرِ بِشَنْحَ شِينَ الرَّالِمُ اللَّهِ

الله لنا؛ لذا ولى النبي على مدبرًا وهو يضرب على فخذه، ويقول: ﴿ وَكَانَ الله لنا؛ لذا ولى النبي على أَخَرُ شَيْءِ جَدَلًا ﴾ [الكهف: الآية ٤٠] »، يعني: أن هذا من الجدل المذموم. وفيه: أن الإنسان العظيم قد يقع منه بعض كلام خلاف الأولى، كما وقع من علي عَرِفْ مع جلالة قدره.

[٧٧٦] حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ عَمْرُو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَنْ -: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدِ إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، وَوَشَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ». [١١٤٢]

في هذا الحديث: حِرص الشيطان- عدوِّ الله- على إيذاء ابن آدم، فإنه يعقد ثلاث عقد، ويضرب على كل عقدة: «عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا».

وفيه: أن الإنسان إذا لم يتوضأ، أو إذا لم يُصَلِّ، أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيثَ النفس كسلانَ.

وهذه العقد المذكورة في الحديث عقد حقيقية، الله أعلم بكيفيتها.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ، وَجَوَازِهَا فِي الْسُجِدِ

[٧٧٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَعْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». أَي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا».

في هذه الأحاديث: استحباب صلاة النوافل في البيت، وأنها أفضل من صلاتها في المسجد؛ ولهذا قال النبي على: «صَلُّوا في الموتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قَبُورًا»، يعني: لا تشبهوها بالقبور، فالقبور هي التي لا يصلى عندها، وإذا هجر الإنسان بيته ولم يُصَلِّ فيه جعل البيتَ مقبرةً، وبيَّن النبي على فضل صلاة النافلة في البيت، فقال: «فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا».

كما أن صلاة النوافل في البيوت أبعدُ عن الرياء، وفيها اقتداء أهل البيت به. وهذا الاستحباب يعم الصلاة القبلية والبعدية، فلو ركع ركعتي الفجر في بيته وجاء إلى المسجد ولم تُقَم الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد.

أما إذا خشي أن يتأخر عن الجماعة فإنه يصلي النافلة في المسجد، ولا سيما القبلية لما فيها من فضيلة، وحتى لا تفوته الجماعة.

أما النافلة البعدية فالأفضل أن تكون في البيت إلا إذا كان هناك مصلحة

أن يجلس في المسجد؛ لحضور درس، أو ما أشبه ذلك، أو أنه لا يريد أن يذهب إلى بيته، أو يخشى أن ينساها.

[٧٧٩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ وَالْبَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الْخَيِّ وَالْبَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الْخَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الْخَيْتِ اللَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ مَثَلُ الْخَيْتِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

[٧٨٠] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

في هذا الحديث: حث على الذكر العام، سواء أكان قراءة القرآن، أو الصلاة، أو الدعاء، أو التسبيح، أو قراءة كتب أهل العلم والرسائل المفيدة، فكل هذا من الذكر.

وفيه: فضل قراءة سورة البقرة في البيت بخصوصها، فهي تطرد الشياطين.

\* \* \*

الاما] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَالُمْ أَبُو النَّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَجَيْرَةً بِحَصَفَةٍ - أَوْ: حَصِيرٍ - فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّى فِيها، قَالَ: فَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ: ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً، فَحَضُرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ: فَتَمَّ جَاءُوا لَيْلَةً، فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ: فَلَمْ جَاءُوا لَيْلَةً، فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ وَجَاءُوا لَيْهُمْ، قَالَ: فَلَمْ يَغْرُمْ إِلَيْهِمْ مَعْوَلَ أَصُواتَهُمْ وَصَعْرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعْمَدُ بُنُ مَعْنَهُمْ، وَلَيْ مُنْ مَنْ مَنْ مَعْنَهُمْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُعْمَدُ بُنُ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالطَّلاةِ فِي بَكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالطَّلاةِ فِي بَكُمْ صَنِيعُكُمْ، وَلَولُ اللهِ عَنْ مَنْ بَلُكُمْ بِالطَّلاةِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلاةَ الْمُوسَى بْنُ بُعُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمُرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلاةَ الْمُوسَى بْنُ بُعُوتِكُمْ، فَإِنْ خَيْرِ مَنْ مَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ قَابِتٍ أَنَا مُوسَى بْنُ عُثْبَمْ بِهِ النَّذِي فَي الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ فِيهَا عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى مَعْمَلًا وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُنْ فِذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَلْهُ مُنَاسٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَلُو كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ».

في هذا الحديث: أن هذه الحجيرة التي احتجرها النبي عَلَيْ من خصفة: وهي ما صنع من خوص النخل- الحصير-، وفي فعله عَلَيْ من المصالح: أنه يحتجر عن الناس، فلا يمر من ورائه أحد، وتكون سببًا في فراغ قلبه وخشوعه.

وفيه: دليل على أنه لا بأس أن يقتدي المأموم بالإمام، ولو كان بينه حائل. وفيه: حرصه ﷺ وعنايته بأمته وشفقته عليهم، فقد وصفه ربه، فقال: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثُ ﴾ [التوبة: الآية ١٢٨].

## بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

[٧٨٢] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي؛ الثَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ مَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ؛ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ مَعِيدٍ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، قَالَتْ؛ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنِيهِ حَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: (

﴿ وَكَانَ اللهُ اللهُ عَمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْلَثَنَّى، حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُجَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَل أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ».

[٧٨٣] وَحَدَّثَنَا زُهَيُرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيُرُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْلُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْلُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْلُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، هَلْ كَانَ غَمَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمْلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ تُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَلَيْ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ، إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.

قولها: «كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً»، يعني: مستمرًّا.

قوله: «فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»: هذا وصف يليق بجلال الله، ولا يشبه

قلىلًا .

مللَ المخلوق، فمللُ المخلوق يدل على ضعفه ونقصه، أما وصف الله فليس فيه نقص ولا ضعف- تعالى الله عن ذلك-، فله سبحانه الوصف الكامل والمثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

ومن آثار هذه الصفة: أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل.

أما قول النووي كَفْلَتُهُ وجماعة: إن معنى قوله ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى مَلُوا»، أي: لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل، فهذا تفسير بالأثر، كتفسير الأشاعرة الغضب بالانتقام، والرضا بالثواب.

وقال بعضهم: هذا من باب المشاكلة، مثل: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ اللَّهُ يَسْتَمْزِئُ بِهِمْ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ يَسْتَمْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠،١٥]. وفيه: أن أحب العمل إلى الله ما استمر صاحبه عليه، وأدامه ولو كان

وقوله: «وَكَانَ آلُ مُحَمَّدِ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ»، يعني: استمروا عليه. وقول القاسم بن محمد: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ، إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ»: هذا اقتداء منها ﴿ النبي ﷺ، وامتثال لفعله ﴿ اللَّهُ .



#### بَابُ أَمْرٍ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، أَوِ الذَّكُرُ بِأَنْ يَرْفَدَ، أَوْ يَقْعُدَ؛ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ

[٧٨٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ.ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ عَلَيَّةً.ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَعْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟!»، قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ، أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحُدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فَتَرَ قَعَدَ».

وَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرِ: «فَلْيَقْعُدْ». [خ: ١١٥٠]

وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بَنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَهُ.

[٥٨٥] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - زُوْجَ النَّبِيِّ عَيْهِ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الْخَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ ابْنِ حَبِيبِ بْنِ عَائِشَةَ - زُوْجَ النَّبِيِّ عَيْهِ - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الْخَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ ابْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى مَرَّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذِهِ الْخُولَاءُ بِنْتُ تُويْتٍ، وَزَعَمُوا أَنْهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ؛ فَوَاللهِ لَا يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوا». اللَّيْلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوا».

في هذه الأحاديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه، فهذه المرأة التي يقال لها: الحولاء بنت تويت وكنت عابدة من العابدات، وكانت لا تنام الليل؛ فتقضيه في العبادة، وكذلك كانت تفعل زينب والها، فكانت تمد حبلًا بين الساريتين في المسجد، يعني: بين العمودين تصلي، فإذا تعبت تعلقت بهذا تعلقت بهذا

الحبل، فقال النبي ﷺ: «مُحلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ». وفي الحديث الآخر قال ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ، وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ»(١).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ هِنَامٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، فَقُلْتُ: امْرَأَةُ لَا تَنَامُ، رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، فَقُلْتُ: امْرَأَةُ لَا تَنَامُ، تَصَلِّي الله عَلَى الله عَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ الله حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ».

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ.

في هذا الحديث: أن المراد بهذه الصلاة: صلاة الليل، فإذا غلب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩).

الإنسانَ نعاسٌ فيها نام؛ حتى لا يسب نفسه بدل أن يستغفر.

أما صلاة الفرائض فأوقاتها محددة، وهي مبنية على المسارعة في أدائها، فلو قيل لإنسان: نم في صلاة الفرائض فقد يؤخر الصلاة على نفسه.

وقال النووي تَخْلَللهِ: «إن هذا عام في صلاة الفرض والنفل»(١).

قلت: وهذا لا يمكن، فإنا إذا قلنا لإنسان: نم بعد صلاة الظهر جاء العصر عليه وهو نائم، وهكذا في جميع الصلوات، فالحديث المراد به: نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٧٤).

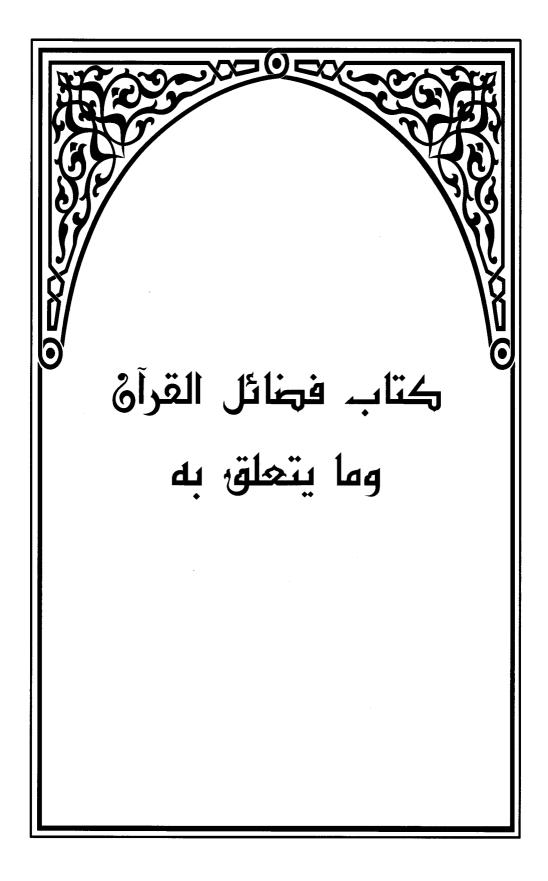



# كتابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

# بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ: نَسِيتُهَا نَسِيتُهَا لَنْسِيتُهَا

[٧٨٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا آيَةً، كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَيْهُ، كُنْتُ أَسْقَطْتُها مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: «رَجِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا».

في هذا الحديث: جواز رفع الصوت بالقرآن في المسجد إذا لم يكن ثُمَّ مصلً، أو تالٍ، أو نائم.

وفيه: أن نسيان النبي عَلَيْ لشيء من القرآن يكون على قسمين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).

الثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَيَ ۞ إِلَّا مَا شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعلى: ١٠،٦].

فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ كُلُ اللَّهِ كُلُ اللَّهُ كُلُ اللَّهِ كُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالَا الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفيه: حجة لمن أجاز النسيان على النبي ﷺ فيما ليس طريقه البلاغ مطلقًا، وكذا فيما طريقه البلاغ.

قال النووي كَالله: «قوله عَلَيْهُ «كُنْتُ أُنْسِيتُهَا» دليل على جواز النسيان عليه فيما قد بلَّغه إلى الأمة، وقد تقدم في باب سجود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه عليه عليه وما لا يجوز، قال القاضي عياض كَالله: جمهور المحققين جواز النسيان عليه عليه ابتداء فيما ليس طريقه البلاغ، واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم ولكن من جوز قال: لا يُقرُّ عليه، بل لا بد أن يتذكره، أو يذكره (٢).

تنبيه: ما جاء في حديث: «مَا مِنَ امْرِيِّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللهَ ﴿ يَوْمَ الْقَيْامَةِ أَجْذَمَ ﴾ (٣) فهو حديث ضعيف، والإنسان من طبيعته النسيان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل ما حفظه؛ لأن هذا من التفريط في خير كثير.

مسألة: قول الله تعالى: ﴿نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمُ اللّهَ اللّهَ وَالتَوبَة: الآية ٢٦]، وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَنسَلْهُمْ أَنفُسَهُمْ إللَهُمْ الْخَسْر: الآية ١٩] المراد: بالنسيان هنا: نسيان الترك، وهو الإعراض عن العمل.

وهذا لا ينافي ما كان النبي ﷺ يفعله في أول الأمر، حينما يأتيه جبريل

<sup>(</sup>١) حجة القراءات، لابن زنجلة (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٧٦– ٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٧٤)، والدارمي (٣٣٤٠).

الله بالوحي، فيحرك لسانه؛ خشية أن ينساه، فوعده الله تعالى أن يجعله في صدره في وقت النزول، ولا يضيع منه شيء، فجمعه الله في صدره، فكان بعد ذلك يسكت، فإذا ذهب جبريل قرأه، ولا يضيع منه شيء (١).

[٧٨٩] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَأَنَّ كَمَثَل الإبِل الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». [خ: ٥٠٣١] حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن - . ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاض -جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، كُلَّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسِّى بْن عُقْبَةَ: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ». [٧٩٠] وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا». [خ: ٥٠٣٢] حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً.ح، وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى-وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٤٥٠).

عَبْدُ اللهِ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا مَنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا مَنْ صُدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ».

وَحَدَّثَنِي كُغُمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا كُمَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةً عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ يَقُولُ: «بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ».

[٧٩١] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو لُومَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «تَعَاهَدُوا أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»، هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»، وَلَفْظُ الْخَدِيثِ لِابْنِ بَرَّادٍ.

قوله: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ»، يعني: إذا قام به يبقى متذكرًا له، وإذا تركه نسيه.

وقوله: «النَّعَمِ»: هي: الإبل.

وقوله: «تَفَصِّيًا»، يعنى: تفلُّتًا.

وقوله: «بِعُقُلِهَا»: جمع عقال، وهو الحبل الذي يربط به البعير.

وفي هذه الأحاديث: الحث على تعاهد القرآن، وأن من أعطاه الله القرآن وخفظه عن ظهر قلب عليه أن يتعاهده حتى لا ينساه، وبيَّن النبي عَلَيْهُ ذلك، فقال: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآن»، أي: طلب ذُكره- بضم الذال- فينبغي استذكار القرآن وملازمة تلاوته، وقد بوب البخاري وَهُلَّهُ على هذا الحديث بقوله: «استذكار القرآن وتعاهده»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦/ ١٩٣).

قوله: «فَلَهُو أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا»، فالإبل إذا عُقلت بالعقال وهو الحبل الذي يربط به يد البعير وهي جالسة تقوم واحدة بعد واحدة، فإذا قامت واحدة تحركت، ثم انفلت العقال، فإذا رأتها أختها قامت، ثم تتفلت، وهكذا صاحب القرآن.

فالإبل المعقلة إذا كانت يدها مربوطة بالعقال فإنها تحركه، ثم ينفلت هذا العقال وتذهب، وهذا إذا لم يكن عندها صاحبها، أما إذا كان عندها فإنه إذا انفلتت قام وربط العقال مرة ثانية، وإذا تحركت ثانية ربطها فبقيت، وكذلك صاحب القرآن إن عاهد عليه فصار يقرؤه بقي، وإلا ذهب، وهذه نصيحة من النبي عليه لأمته.

وقوله: «بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسِّيَ»: هذا ذم لهذه المقالة، أن يقول: نسيت، بل يقول: «نُسِّيت»، وهذا النهي للتنزيه، والصارف عن التحريم إلى الكراهة التنزيهية قول الله تعالى: ﴿سَنُقُرِعُكَ فَلا تَنسَى وَالله على أن النهي الوارد في الحديث للتنزيه.



## بَابُ اَسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

[ ١٩٩٢] حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنِ النُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَنِيَ الْفُرْآنِ». [خ: ٥٠٢٣] قَالَ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ». [خ: ٥٠٢٣] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَ مُورَى كَلْهُمَا وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، كِلَاهُمَا وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُو حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُو حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُو مَدَّ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِع مَدَّ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ، رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ».

وَحَدَّثَنِيَ ابْنُ أَخِي ابْنَ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمْرُ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً، عُمَرُ بْنُ مَالِكِ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعَ.

وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ، كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ».

وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ نُحِيثٍ بَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: كَإِذْنِهِ.

قوله: «مَا أَذِنَ»، يعني: ما استمع.

وقوله: «يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»، يعني: يحسن صوته بالقرآن، والمقصود بالتغنى: تحسين الصوت بالقرآن مع الجهر به، وهو مستحب.

والتغني غير التمطيط والتلحين، فهما مكروهان، ومن اللحن المكروه إدغام ما لا يجوز إدغامه، ومد ما لا يجوز مده؛ ولهذا كره الإمام أحمد كَثَلَتْهُ قراءة الإدغام الكبير (١)، وقال عمر بن عبد العزيز لَخَلَتْهُ لَهُ لَمُ لَذَن أذن فطرب في أذانه -: «أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا» (٢).

وفي هذه الأحاديث: إثبات صفة الاستماع لله على وهو من الصفات الفعلية؛ كالغضب، والكراهة، والسخط، والخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، وقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحَّ مُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مرَمَ: الآبة ٢٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [التحل: الآبة ٢٠]، فالله تعالى لا في لا تَعْلَمُ وَأَنشُم لا في ذاته، ولا في صفاته، وهو الكامل سبحانه في يشبه أحدًا من خلقه، لا في ذاته، ولا في صفاته، وهو الكامل سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله.



<sup>(</sup>١) معونة أولى النهي، لابن النجار (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلَّقًا مجزومًا به (١/ ١٣٥)، ووصله ابن أبي شيبة (٢٣٧٥).

[۷۹۳] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكً - وَهُوَ ابْنُ مِغُولٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - أَوِ الْاَشْعَرِيَّ - أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». [خ. ٥٠٤٨] الْاَشْعَرِيَّ - أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». وَحَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

قوله: «مِزْمَارًا»: المزمار: الصوت الحسن.

وقوله: «من مزامير آل داود»، أي: من أصواتهم الحسنة، وأصل الزمر: الغناء، والمعنى: أنه أُعطي صوتًا حسنًا من أصواتهم الحسنة، والمراد: داود ﷺ نفسه؛ لأنه أعطى صوتًا حسنًا.

وفي رواية أخرى قال أبو موسى رَخِيْقُ لرسول الله عَلَيْهِ: «لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَك، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا» (١)، أي: حسَّنته تحسينًا، وذلك من أجل استماعه عِلَيْهُ له.

وفيه: فضل أبي موسى الأشعري رَضِينَك؛ لاستماع النبي ﷺ لقراءته، وكان حسنَ الصوت بالقراءة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٤١)، وابن حبان (٧٣٥٣).

# بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِي ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

[ ٧٩٤] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُ عَلَى مَا الْفَتْحِ فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَرَاءَتِهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَيِّ أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَحَرَّجَعَ فِي قِرَاءَتِهِ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَيِّ أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ لَحَمْ قِرَاءَتَهُ.

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنَ الْبُنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ مُغَفَّلٍ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ: فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفَّلٍ، وَرَجَّعَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِنَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّل عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنَاهُ يَعْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا تَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ.ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي عُبَيْدُ اللهِ سْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ.

قوله: «فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ»: الترجيع: الترديد والتكرار بالقراءة، بقصد التخشع والتحزن، مع تحسين الصوت.

ومنه: الترجيع في أذان أبي محذورة رَخِطْتُكُ ، وأما أذان بلال رَخِطْتُكُ فليس فيه ترجيع ، وذلك لأن أبا محذورة رَخِطْتُكُ كان يأتي بالشهادتين سرَّا، ثم يأتي بهما جهرًا، وأما أذان بلال رَخِطْتُكُ فليس فيه ترجيع وقد سبق تفصيله في باب صفة الأذان.

وقوله: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيَّ النَّاسُ، خَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ»، يعني: لولا

أن يغشاني الناس الاستماع قراءتي لحكيت لكم قراءة النبي عليه اقتداء به.

ولم يرد عن النبي عَلَيْهُ أنه رجَّع في الفريضة، والظاهر: أنه كان يقرأ على راحلته، أو أنه يصلي على راحلته، أو أنه يقرأ بدون صلاة.



## بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

[٧٩٥] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلِّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، وَعِنْدَهُ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ، وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ قَالَ: «اقْرَأْ فُلَانُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَذْ عَشِيَتْهُ قَالَ: «اقْرَأْ فُلَانُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ، فَذَكَرَا نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنُهُمَا قَالَا: تَنْقُزُ.

[٧٩٦] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَسَيْدَ اللَّهٰدِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَسَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرُأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ ابْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُو لَيْلَةً يَقْرُأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أَنْ تَطَأَ يَعْيَى، فَقُمْتُ أَخْرَى فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أَنْ تَطَأَ يَعْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهِ اللهُ الله

عَلَىٰ: «اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ- أَيْضًا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ» قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظَّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرْاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَبُرُ مِنْهُمْ».

قوله: «بِشَطَنينِ»، يعني: بحبلين.

وقوله: «تَنْفِرُ»، يعني: تتحرك وتهرب.

قوله: «أَقْرَأَ فِي مِرْبَدِي»: المِرْبَد: على وزن مِغْزَل، وهو: الموضع الذي يُجمع فيه التمر.

وقوله: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ»: يحتمل - كما قال النووي يَخْلَلهُ - أن يكون شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، ويؤيده حديث: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ حديث: في السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْلَائِكَةُ، وَذَكَرهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ في السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْلَائِكَةُ، وَذَكَره اللهُ فيمَنْ عِنْدَهُ اللهُ في السَّكِينَةُ وَذَكَر الملائكة، فعاير بينهما، فدل على أن السكينة غير الملائكة.

ويحتمل أن السكينة هي الملائكة؛ لأن النبي ﷺ بيَّن في الحديث الآخر، وقال: «تِلْكَ السَّكِينَةُ»، وقال: «تِلْكَ السَّكِينَةُ»، والحديث يفسر بعضه بعضًا (٢٠).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٨٢).

#### بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآن

[٧٩٧] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَوَانَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُوْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُثُومِةِ، رِيحُهَا طَيِّبُ، وَطَعْمُهَا طُيِّبُ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلُو، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبُ، وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبُ، وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ اللَّافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجُنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحُ، وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحُ، وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ النَّذِي لَا يَقْرَأُ وَصَالًا عُمَّامُ مَنْ الْمُثَنَاقِ مِنْ الْمُنَافِقِ اللَّهِ مِنْ الْمُنَافِقِ الْفُونِ الْفُورِ اللَّهُ الْمَثَلَ عَيْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ، وَحَدَّثَنَا عَيْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ الْمُنَافِقِ: الْفَاجِرِ.

في هذا الحديث: فضل قراءة القرآن. وفيه: أن أقسام الناس أربعة:

الأول: المؤمن الذي يقرأ القرآن: ولما كان طيب المطعم وطيب الرائحة في النفس المؤمنة عقليّين، وكانت الأمور العقلية لا تبرز عن موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد شبّهه على بالأترجة الموجود فيها ذلك حسًّا؛ تقريبًا للفهم والإدراك، فطيب المطعم في النفس المؤمنة الإيمان؛ لأنه ثابت في النفس، هي به طيبة الباطن كثبوته في الأترجّه، وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن؛ لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغير، فينتفع بها الشامُّ لها.

الثاني: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن: حيث شبهه عليه التمرة التي لا ريح

لها، وطعمها حلو، ومعنى لا ريح لها: أي لا ريح مشتهى، وإلا فللتمرة ريح. الثالث: المنافق الذي يقرأ القرآن: ومعناه: أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه، وكان على نية التقرب إليه، وشبهه على نية التقرب إليه، وشبهه على ينافر بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا تصل بالقلب.

الرابع: المنافق الذي لا يقرأ القرآن: وقد مثَّله ﷺ بالحنظلة؛ ليس لها ريح، وطعمها مر، وهو شبهه في بيان عدم النَّفع لا له ولا لغيره، بل ربما كان مضرًّا.

#### \* \* \*

# بَابُ فَضْلِ الْمُاهِرِ فِي الْقُرْآنِ، وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ

[٧٩٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَوَانَةَ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ؛ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْجَرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقً لَهُ أَجْرَانِ».

وَحَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، جَذَا الإِسْنَادِ، وقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ».

قوله: «لَهُ أَجْرَانِ»، أي: أجر القراءة، وأجر المشقة.

وفي هذا الحديث: بيان فضل قراءة القرآن، فالذي يتتعتع فيه له أجران، والماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة، وهم: الملائكة.

وفيه: أن الذي يشق عليه القرآن لا يُنهى عن القراءة، ولكن يُوجُّه ويُرشَد، ويَقرأ على بعض المقرئين الذين يُصلحون له قراءته.



## بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئَ أَفْضَلَ مِنَ الْقُرُوءِ عَلَيْهِ

[ ٧٩٩] حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ» قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ» قَالَ: مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ» قَالَ: فَجَعَلَ أُبِيُّ يَبْكِي. اللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: فَجَعَلَ أُبِيُّ يَبْكِي.

[خ: ٣٨٠٩]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بْنِ لَكُنِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْخَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ الْخَارِثِ-، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا لَيْ اللهِ عَلَيْ لَا لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: «فَجَعَلَ أَبَيٌّ يَبْكِي»، أي: فَرَحًا وسرورًا، والبكاء قد يكون حزنًا، وقد يكون فرحًا، وقد يكون فرحًا، وهذا بكاء فرح؛ لأن الله تعالى سماه لنبيه ﷺ.

وفي هذا الحديث: منقبة عظيمة لأبي بن كعب رَوْظُيُّهُ، أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يقرأ القرآن عليه.

وفيه: أنه قرأ عليه سورة البينة، وسورة البينة فاصلة بين المؤمنين والكفار من أهل الكتاب ومن الوثنيين، فلا يجوز أن نوافقهم، لا في اعتقادهم، ولا في أخلاقهم، ولا في أعمالهم، وفيها جزاء للكفار، وجزاء للمؤمنين، فهي سورة عظيمة.

# بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ

آ ١٠٠] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ فَقُلْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنِّنَا لِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [السَّاء: الآية ١٤] رَفَعْتُ مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [السَّاء: الآية ١٤] رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. [السَّاء: الآية ١٤] رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَمِنْجَابُ بْنُ الْخَارِثِ التَّمِيمِيُّ، جميعًا عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ هَنَّادُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ -: «اقْرَأْ عَلَيَّ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرِيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْك، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْك، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ فِيهِ مِنْ أَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ فِيهِ مِنْ أَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمٍ فِيهِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءٍ شَهِيدُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قَالَ مِسْعَرُ: فَحَدَّثَنِي مَعْنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ» شَكَّ مِسْعَرٌ.

في هذا الحديث: يبان تذكر الرسول عَنِي لهذا الموقف العظيم الموضح في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَرُولاً فِي قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَرُولاً يَكُنُونَ شَهِيدًا ﴿ يَوْهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرّسُولَ لَوَ شُوكَى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُونَ اللّه حَدِيثًا ﴾ ، فلما تذكره بكى على وسالت دموعه ، وذلك لما قرأ عليه عبد الله وَ الله وقل من أول سورة النساء إلى أن وصل إلى هذه الآية ، وقد قرأ قريبًا من نصف جزء تقريبًا ، وهذه منقبة لعبد الله بن مسعود وَ الله عَلَى الله عَلَى رسول الله عَلَى الله عَلَى رسول الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى العَلْمُ الله عَلَى العَلْمُ الله ا

وفيه: التخشُّع والتدبُّر للقراءة، والتحزُّن والبكاء، فكل هذا مطلوب.

والصحابة ﴿ كَانُوا يَبْكُونَ بَدُمُوعُ الْعَيْنُ، وَكَانَتَ تَوْجُلُ قَلُوبُهُمْ وَتَخْشَعُ وَتَلْيَنَ جَلُودُهُمْ وَقَلُوبُهُمْ وَلَكُنْ كَانَ عَنْدُهُمْ ثَبَاتُ وقوة، كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنِبًا مُّتَشَيْهِا مَثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَعْالَى: ﴿ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرَّمَ: الآية ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ الزَّمَةِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: الآية ٢].

وحال التابعين لم يكن كذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّشُهُ، قال: «وله (۱) في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب، ودموع العين، واقشعرار الجلد، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن. وكانت موجودة في أصحاب رسول الله على الذين أثنى عليهم في القرآن ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم. وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك؛ فإن السبب إذا لم يكن محظورًا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورًا» (۲).

<sup>(</sup>١) أي: للقرآن.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۱۱/ ٥٩٠).

[٨٠١] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ! وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ! وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ، فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ لَا تَبْرَحُ حَتَّى الْجَلِدَكَ قَالَ: فَجَلَدْتُهُ الْخَدُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُعَاوِيَةَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦١٠١)، والدارقطني (٤٣٤).

# بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلُّمِهِ

[ ١٠٠٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْكُعِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرً لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ».

[٨٠٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُلَيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عُلَيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَا إِنِّ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْم، وَلا قَطْع رَحِم؟»، إلى الْمَسْجِدِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَلَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَلَاثٍ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَالَاثٍ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَالَاثِهِ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَالَاثِهِ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَلَاثٍ، وَقَلَاثُ مِنْ الْإِبِلِ؟».

قوله: «خَلِفَاتٍ»، يعني: الحوامل من الإبل.

وقوله: «بُطْحَانَ»: هو وادٍ في المدينة.

وقوله: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟»، يعني: بناقتين لم يسرقهما، إنما جاءتاه رزقًا من الله تعالى.

وفي هذين الحديثين: الحض على قراءة القرآن؛ لأنه على جعل قيمة ثلاث آيات أغلى من أربع، ثلاث آيات أغلى من أربع، والنوق من أنفس أموال الأرض قديمًا، وهي بمعنى قولنا في زمننا هذا

كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به علق به

مثلًا: ثلاث سيارات.

وفيهما: دليل على زهد كثير من الناس في الخير، فإنهم لو تعلموا هذه الآيات فهو خير لهم من الدنيا وما فيها.



#### بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآن وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

[ ١٠٤] حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع -، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: صَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَرَقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُعَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُعَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، وَرُعَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُعَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ الْبَطَلَة بَالسَّحَرَةُ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ السَّحَرَةُ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ اللَّهُ مَا مَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَة : السَّحَرَةُ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى- يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ-، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَأَنَّهُمَا فِي كِلَيْهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَنِي.

في هذا الحديث: فضل قراءة القرآن، وأن من عمل به يأتي له شفيعًا يوم القيامة.

وفيه: فضل سورة البقرة وآل عمران؛ لما اشتملتا عليه من الأحكام العظيمة؛ ولهذا ورد في الموطأ أن عبد الله بن عمر على مكث في سورة البقرة ثمان سنين يتعملها(١).

وهذا الفضل هو لمن عمل بالقرآن، أما من لم يعمل به فيكون القرآن خصمًا له يوم القيامة - نسأل الله السلامة والعافية - والمؤمن يقوده القرآن إلى الجنة، والفاجر يقوده إلى النار - والعياذ بالله!

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٤٧٧).

وفيه: أن أخْذ سورة البقرة بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها السحرة. وفيه: جواز قول: «سورة البقرة»، و«سورة آل عمران»، والرد على الحجاج بن يوسف الذي تورع عن قول: «سورة البقرة»، فقال في خطبة له: «لا تَقُولُوا: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا»(١)، وهذا لا وجه له، فقد ثبت عن رسول الله عَنِي أنه قال لما رمى جمرة العقبة -: «هَذَا - وَالَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ - مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»(٢).

[ ١٠٥] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْجُرَشِيِّ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّوَا سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْمِ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ» وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ سَوْدَاوَانِ سَوْدَاوَانِ سَوْدَاوَانِ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُعَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». بَيْنَهُمَا شَرْقُ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

قوله: «فِرْقَان»، و«حِزْقانِ»: معناهما واحد، وهما: الجماعتان. وقوله: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ»: فيه: أن أهل القرآن هم الذين يعملون به، سواء كانوا يقرؤونه عن ظهر غيب، أو من

المصحف- نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته.

وأهل القرآن هم: الذين يصدقون أخباره، وينفذون أحكامه، ويمتثلون لأوامره، ويجتنبون نواهيه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويقفون عند حدوده، ويتعظون بمواعظه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧).

#### فتلاوة القرآن نوعان:

تلاوة لفظية: وهي عبادة، وللتالي بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها.

تلاوة حكمية: وهي تصديق أخباره، وتنفيذ أحكامه، وهذه الذي عليها الثواب والعقاب.



## بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ

آدم] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْخَنْفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأَّسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأَّسَهُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِر بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتُهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكَتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ». الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». اللَّكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». اللَّكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ». اللْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ». اللَّكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ فِي الآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

[خ: ۲۰۰۸]

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

[٨٠٨] وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْخَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَلِا عُمْشِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَلِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

قَالَ عَبْدُ الرَّ مَنِ: فَلَقِيَّتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَن النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى- يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ-.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْلَهُ.

قوله: «في لَيْلَةِ كَفَتَاهُ»، أي: كفتاه من كل سوء، وقيل: كفتاه من قيام الليل، والأول أولى؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأهما ويقوم الليل.

\* \* \*

# بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسيِ"

[٨٠٩] وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَوَّلِ سُورَةِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنِي قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفَ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ».

وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّمْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَبْدُ الرَّمْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ جَهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ شُعْبَةُ ومِنْ آخِرِ الْكَهْف، كَمَا قَالَ هِشَامٌ. الْكَهْف، كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

في هذا الحديث: أن من حفظ عشر آيات من أول الكهف، أو من آخرها مع تدبرها؛ كان ذلك من أسباب عصمته من الدجال، فإذا خرج الدجال قرأها عليه.

[٨١٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: «يَا أَبَا لَلنَّذِر، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهَ لَا أَنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهَ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذا الحديث: بيان أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن.

#### بَابُ فَضْل قِرَاءَةِ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

[ ١٨١] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلُ هُو اللّهُ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلُ هُو اللّهُ أَكُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلُ هُو اللّهُ الْقُرْآنِ؟ وَلِاحْدَى: الآية ١] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ .ح، وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، جِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَرَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ».

[۸۱۲] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، قَالَ ابْنُ حَاتِم؛ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ ابْنُ حَاتِم؛ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ؛ هَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَ هُوَ اللهُ أَكُنُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، خَدَّثَنَا اَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثُ الْقُرْآنِ؟»، فَقَرَأً: ﴿قُلُ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ۞ ٱللّهُ الصَّكَدُ ﴾ والإحلاص: ١، ٢] حَتَّى خَتَمَها.

قوله: «تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»، يعني: في الثواب، وإن كان مَن قرأ القرآن كله له فضل زائد، كما أن: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَله فضل زائد.

وقوله: «تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»: قيل: معنى ذلك: أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص، وأحكام، وأوصاف لله جلَّت قدرته، و«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» تشتمل على ذكر الصفات، فكانت ثلثًا من هذه الجهة.

وقيل: معنى ثلث القرآن: لشخص بعينه قصده رسول الله ﷺ.

وقيل: معناه: أن الله تعالى يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من غير تضعيف أجر قاله المازري<sup>(٢)</sup>.

في هذا الحديث: جواز تكرار السورة في كل ركعة، وجواز جمع السور في ركعة واحدة؛ لأن هذ الرجل كان يكرر: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» في كل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٩٣)، وأبو داود (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) المعلم، للمازري (١/ ٤٦١).

ركعة، ويقرأ معها غيرها من السور.

وفيه: أن حُبَّ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰكُ ﴾ [الإخلاص: الآبة ١] من أسباب دخول الجنة.

وفيه: إثبات صفة المحبة لله تعالى، والرد على من أنكر هذا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة يؤولون المحبة بالإرادة، وهذا من جهل أهل البدع.



## بَابُ فَضْل قِرَاءَةِ الْعَودَّتَيْن

[ ١٨١٤] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ كَارِم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةُ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾ [الفَلَى: الآية ١]، وَوَفُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ [النّاس: الآية ١]».

وَحَدَّثَنِي كَعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُنْزِلَ- أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَى حَلَّى اللهِ ﷺ: «أُنْزِلَ- أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَى حَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى ا

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ.ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه، وَفِي رَافِع، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَه، وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

قوله: «مِنْ رُفَعَاءِ»: من الرفعة والشأن. وفي هذا الحديث: بيان فضل قراءة المعوذتين.



# بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلَمُّهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

[٨١٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا النُّهْرِيُّ عَنْ اللَّيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ عَنْ اللَّيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ الله مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ الله مَالًا، اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ النَّهَارِ».

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالُمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل، وَآنَاءَ النَّهَارِ».

[٨٦٦] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُو آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْخَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

قوله: «آناء الليل»، يعني: في أجزاء الليل.

وقوله: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ»: المراد بالحسد هنا: الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون مثله، ولا يتمنى زوال النعمة عنه، أما تمني زوال النعمة فهو

الحسد المذموم، وقال على: «إِيَّاكُمْ وَاخْسَدَ؛ فَإِنَّ اخْسَدَ يَأْكُلُ اخْسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اخْسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْخَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ اخْطَبَ – أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ»(١).

وقوله: «فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحُقِّ»، يعني: سلطه وأهلكه وأنفقه في وجوه الخير، وفي الوجوه المشروعة.

وقوله: «الحِكَمَة»: هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة.

قوله: «رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ»، أو: «آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ»: معناهما واحد، وهو: أن من آتاه الله القرآن آتاه الله الحكمة، واختلاف اللفظ في الحديث لا يؤثر، فالمعنى واحد، فصحابي يروي بلفظ، وصحابي آخر يروي نفس المعنى بلفظ مختلف.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٠٣)، وابن ماجه (٤٢١٠).

[ ١٨١٧] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْخَارِثِ لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ بِعُسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً - فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَقَالَ: اللهِ عَلَى مَا أَبْنَى أَنْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمْرُ اللهَ عَمْرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَى قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا فَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا قَالَ: وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

وَحَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهُمِنِ الدَّارِمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْخَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْخَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قوله: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»، يعني: بالعمل به، فمن عمل بهذا القرآن، وصدَّق أخبارَه، ونقَّذ أحكامَه، واتَّعظ بمواعظه، وعمل بمحكمه، وآمن بمتشابهه – رفعه الله، ومن تركه وأعرض عنه وضعه الله.

## بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَبَيَانِ مَعْنَاهُ

[۸۱۸] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُرْقَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُنِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَيْرِ فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُتْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ»، فَقَرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأُ»، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ : «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ،

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ خَرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَسَاقَ الْخَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَزَّادَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ هُمَيدٍ، قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِوَايَةِ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ.

[٨١٩] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَة بن كَيْمَى، أَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: فَلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي

يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَغْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. [خ: ٣٢١] وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَذَا الإِسْنَادِ.

في هذه الأحاديث: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده؛ أن جعلهم يقرؤون القرآن على سبعة أحرف؛ فالله وَ الله و الله

وهذه الأحرف اختلف العلماء في المراد بها، فقال بعض أهل العلم: المراد بها سبعة معانٍ، وهي: الوعد، والوعيد، والحلال والحرام، والأمثال، والقصص، والأمر، والنهي، لكن هذا قول ضعيف مرجوح.

وقيل: إن هذه الأحرف في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها، من إدغام، وإظهار، وتفخيم، و«مُذَّكِر».

وقيل: هي سبع في الألفاظ والحروف، كما قَالَ ابْنُ شِهَابِ: «بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُف، إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ».

وقيل: هي سبع لغات، وقيل: سبعة وجوه.

والأقرب: أن يقال: إنها سبع في الألفاظ والحروف، في أداء التلاوة والنطق بكلماتها (١١).

ومن أجل عدم الاختلاف جمع عثمان رَفِيْقُ المصاحف بعد استشارة الصحابة، وجعلها على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة لجبريل على النبي على السنة الأخيرة قبل وفاته.

وعن محمد بن سيرين تَخْلَلهُ، عن كثير بن أفلح تَخْلَلهُ قال: «لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ أَنْ يَكْتُبَ المَصَاحِفَ جَمَعَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ والأَنْصَارِ، فِيهِمْ أُبَيُّ

<sup>(</sup>١) الإتقان، للسيوطي (١/ ١٧١).

ابْنُ كَعْبِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قال: وَأَرْسَلَ إِلَى الرَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي بَيْتِ عُمَرَ فِيهَا الْقُرْ آنُ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُهُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّ ثَنِي كَثِيرُ بْنُ أَفْلَحَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ لَهُمْ فَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَّرُوهُ، فَسَأَلْتُ: لِمَ تُؤَخِّرُونَهُ؟ قَالَ: لَا يَكْتُبُ لَهُمْ فَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ فَأَخَّرُوهُ، فَسَأَلْتُ: لِمَ تُؤَخِّرُونَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَظَنَنْتُ فِيهِ ظَنَّا، فَلَا تَجْعَلُوهُ أَنْتُمْ يَقِينًا، ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ أَخَرُوهُ حَتَّى يَنْظُرُوا آخِرَهُمْ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الْآخِرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى قَوْلِهِ الْمَالِدُ الْحَرَةِ فَيْكُنُوهُ عَلَى قَوْلِهِ الْمَالُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّهُ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُ عَلَى قَوْلِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وروى البخاري بسنده: أن حذيفة بن اليمان رَوْشَيْ قدم على عثمان رَوْشَيْ وكان يغازي أهل الشأم في فتح أرمينية، وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: «يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافُ اليَهُودِ والنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ وَوَقِي إِلَى حَفْصَة وَوَقِي الْكِتَابِ اخْتِلَافُ اليَهُودِ والنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ وَوَقِي إِلَى حَفْصَة وَوَقِي الْكِتَابِ اخْتِلَافُ اليَهُودِ والنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ وَوَقِي إِلَيْنَا بِالصَّحُفِ نَشْخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُها إِلَيْكَ، فَأَرْسَلَتْ بَها حَفْصَة إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَر زَيْدَ بْنَ الْمَصَاحِفِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ للرَّهُ طِ القُرْشِيِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا الْمَعَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ للرَّهُ طِ القُرشِيِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا الْمَعَامِفِ، وَقَالَ عُشْمَانُ للرَّهُ عِلْ القُرشِيِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ وَلَى بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ وَلَى بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمَانُ وَالْمَدُونَ بِمُونَ وَلَى عُشَانُ السَّعُوا، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمْرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ» (٢٠).

ولما كُتبت المصاحف أُرسلت إلى الأمصار: فأُرسل للمدينة مصحف، ولمكة مصحف، وأُحرقت بقية المصاحف، فتذللت ألسن الناس بالقراءة التي جمعهم عليها عثمان رَفِيْ عليها.

<sup>(</sup>١) المصاحف، لابن أبي داود (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٨٧).

ولم يجمع القرآن في عهد النبي في مصحف واحد؛ لأن القرآن كان ينزل، فلما توفي النبي في علم الصحابة أنه انتهى نزول القرآن، فجمعوه في مصحف واحد، ثم لما اختلفوا على سبعة أحرف في زمن عثمان بن عفان من على حرف واحد،، وهذا الحرف تدخل فيه القراءات السبع، وهذا من المصالح المرسلة.



آدمه كَا حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّ ثَنَا أَبِي، حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمُسْجِدِ، فَدَحَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً عَنْ أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَحَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةٍ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا السَّلَاة، دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً الشَّكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ أَنْ هَوْرَءَهُ مَا وَسُولُ اللهِ عَنْ فَسَي مِنَ التَّكْذِيبِ أَنْ هَوْرَءَا، فَحَسَّنَ النَّبِي عَنَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فَلْسَي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي أَنْهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي أَنْهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي أَنْهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي أَنْهِ أَنْ هُونَ عَلَى آلَةً عَلَيْهِ أَنْ هُونَ عَلَى أَلَّهُ اللّهُ إِنْ هُونَ عَلَى أَلُولُ اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الْمُ أَنِ اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أَمْتِي، فَرَدُنْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أَمْتِي، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أَلْقَائِيةً لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِأُمْتِي، وَأَخْرُتُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِأُمْتِي، وَأَخْرُتُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِأُمْتِي، وَأَخْرُتُ النَّالِمَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِأُمْتِي، وَأَخْرُثُ النَّالِمُةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ عَتَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ الللّهُمُ الللهُمُ الْمُؤْرُ لِلْمُ عَلَى اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ

حُدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِٰنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنِي أَبِي أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً، وَاقْتَصَّ الْخَدِيثَ بِمِثْل حَدِيثِ ابْن نُمَيْرٍ.

[ ٨٢٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كُنَ عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَنْ أَبِي مُعَافَاتَهُ النَّبِي عَنْ أَنُ اللهَ مُعَافَاتَهُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمْتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ اللهَ أَلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَة، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَة، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا».

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: «فَسَقَطَ في نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ في الْجَاهِلِيَّةِ»: معناه: وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلًا أو متشككًا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب، واعترته حيرة ودهشة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي عَيَّة بيده في صدره، ففاض عرقًا.

وقوله: «فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِطْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ ﷺ فَرَقًا»، أي: ضربه ﷺ في صدره تثبيتًا له، حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم.

وقوله: «عِنْدَ أَضَاقِ بَنِي غِفَارٍ»: هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة، وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها: أضا، كحصاة، وحصا<sup>(١)</sup>.

وفي هذا الحديث: بيان فضل الله وإحسانه لتيسيره على عباده، فهم أيما قرؤوا أحد الأحرف فقد أصابوا فيه.

وفيه: ذِكر أن جبريل عَلِي جاء النبي عَلَيْهِ أربع مرات، وفي الحديث السابق ذكر أنه جاء ثلاث مرات، ويحتمل أنه سقطت المرة الرابعة في الرواية الأولى.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٠٤).

# بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ، وَاجْتِنَابِ الْهَذِ، وَهُوَ: الإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ، وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الرَّكْعَةِ

[ ٨٢٢] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جميعًا عَنْ وَكِيع، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْخَرْفَ؟ أَلِفًا تَجِدُهُ، أَمْ يَاءً؟ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن، أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِن؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَّا كَهَذِّ الشُّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، إِنِّي لأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللهِ، فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَني بِهَا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ. [خ: ۲۷۵] وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيع، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِيّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ. وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى َبْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، في هَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَقَالَ: إِنِّي لْأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْر رَكَعَاتٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ، حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا

صَلَّيْنَا الْغَدَاة، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ: فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ فَدَخُلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسُ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ: ظَنَنتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ غَفْلَةً قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي لَمْ تَطْلُعْ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي لَمْ اللَّعْمِ وَلَالَةً وَالَا يَوْمَنَا هَذَا، فَقَالَ: مَهْدِيًّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي لَمْ اللَّهُ وَالَ: فَقَالَ: مَهْدِيًّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: يُخْمُدُ بِلَّ اللَّهُ وَالَى عَلْ اللَّهُ وَالَا عَنْ الْقَوْمِ: قَرَأُتُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأُتُ اللَّعْرِ؟ إِنَّا لَقَدْ سَمِغْنَا وَلَا اللَّهُ وَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللَّهُ وَالَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ: ثَرَأُنُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ اللَّه

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مَمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَبِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ اللَّفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَّا سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ اللَّفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَّا كَهَدُّ الشَّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ؛ إِنِي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ، وَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ؛ إِنِي قَرَأْتُ اللَّفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ؛ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ؛ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ يَقُرُنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ؛ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

قوله: «النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ»: النظائر، يعني: المتقاربات، فكل واحدة نظيرة للأخرى، ومتقاربة في الطول، وجاء في تفسيرها أنه: يجمع بين «الحاقة»، و«المرسلات»، وبين «الذاريات»، و«النجم» و«الرحمن».

وقيل: المفصل من أول «الحجرات»، وقيل: من أول «ق»؛ لأن السور قصيرة.

قال أوس بن حذيفة كَاللهُ: «سألت أصحاب رسول الله عَلَيْهُ كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده»(١).

يعني: يقسمونه في صلاتهم، فكان في الأول ثلاث سور، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاث عشرة، وبعدها تصل إلى حزب المفصل، من أول «ق»، فيختم القرآن في سبعة أيام، مثل ما قال النبي عليه لعبد الله بن عمرو رفيهم: «فَاقْرَأْهُ في سَبْع، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ» (٢).

وفي هذا الحديث: بيان وجه من وجوه الاختلاف في القراءة، كقوله تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنِ».

وفيه: أن من الناس من إذا قرأ القرآن لا يجاوز ترقوتيه، والترقوة: هي عظم الكتف، وممن اتصف بذلك الخوارج، وهم قوم ذوو عقيدة خبيثة، يكفرون الناس بالمعاصي، وحملوا نصوص وآيات الكفر على العصاة الموحدين، فصاروا يقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان، ولهم مع هذا عبادة عظيمة، يصلون الليل، ويصومون النهار، ويقرؤون القرآن، ولكن «لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ»؛ لخبث عقيدتهم، و«يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦١٦٦)، وأبو داود (١٣٩٣)، وابن ماجه (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١٠٥٩).

مِنَ الرَّمِيَّةِ»(١)، يعني: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الصيد المرمي؛ والرمية: فعيلة- من الرمي- بمعنى: مفعولة.

هذا، وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين:

القول الأول: فقد صرح بكفرهم القاضي أبو بكر ابن العربي، كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر $^{(7)}$ ، والجمهور على أنهم مبتدعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة عاملوهم معالمة المبتدعة $^{(7)}$ .

والقول الثاني: هم كفار، كما روي عن الإمام أحمد تَغْلَلْهُ أنه قال: «الخوارج مارقة»(٤).

وفيه: بيان رأي عبد الله بن مسعود رَعَوْلُكُهُ، فلقد كان يرى أِن أفضل الصلاة الركوع، أي: كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: أفضل الصلاة إطالة القيام والقراءة.

وفيه: جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة، في الفريضة، وفي النافلة.

وفيه: أن عبد الله بن مسعود رَوْالْقَ كان يسبح في بيته حتى تطلع الشمس، والأفضل: أن يكون هذا في المسجد؛ فإن لم يتيسر ففي البيت كما فعل ابن مسعود رَوْالْقَ ، وقد جاء في الحديث: «مَنْ صَلّى الْغَدَاةَ في جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ مسعود رَوْالْقَ ، وقد جاء في الحديث: «مَنْ صَلّى الْغَدَاةَ في جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قال: قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَصَلّى وثبت في صحيح مسلم: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا صَلَى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، لابن حجر (٢٩٩/١٢).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة، لابن تيمية (٥/ ١٢، ٩٥، ٢٤١، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) مسائل حرب الكرماني (7/7).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٦٧٣).

واعتماد ابن مسعود رَوْقَيْنَ على خبر جاريته في طلوع الشمس- وهو يستطيع أن ينظر إلى الشمس بنفسه- فيه: دليل على اعتماد خبر الواحد إذا كان ثقة.

وقوله: «وَسُورَقَيْنِ مِنْ آلِ، حم»، يعني: من الحواميم التي افتتحت بـ حمد كم يقرن بينها.

وفيه: أنه ينبغي للمسلم تدبر القرآن، وعدم هَذَّهِ كهذ الشعر، أي: سرده سردًا، لا يتدبره، بل يقرأ قراءة مرتلة، يتدبر ويتفهم المعاني، قال الله تعالى: ﴿ كِنَتُ أَزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ الله إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ الله إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبِّهُ على من قرأ المفصل في ركعة واحدة.

وفي رواية الترمذي قال عبد الله بن مسعود رَعَظَِّتُكُ: «إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَثْرُونَهُ نَثْرُ الدَّقَلِ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٦٠٢).

### بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

[۱۲۳] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْسُجِدِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ﴾ [القَمَر: الآية ۱۷] الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: بَلْ دَالًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ يَقُولُ: سَمَدَّكِرٍ دَالًا».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّبِيِّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْخُرْفُ: ﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القَمَ: الآية ۱۲].

في هذا الحديث: بيان الاختلاف في القراءة، وفي الحروف، ﴿مُّدُّكِرٍ ﴾ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

[ [ ٨٢٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو مِعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا اللهِ مَعَاثَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدُ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ الشَّامَ، فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدُ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيةَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا، قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيةَ : ﴿وَالنِّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا قَالَ: فَجَلَسَ فِيهَا قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى فَجَاءَ رَجُلٌ، فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأُ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

حُدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي: عَنْ أَنِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي: عَنْ أَنْ أَبَيْمٍ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَاقْرَأْ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَاقْرَأْ: هُلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَاقْرَأْ: هُو رَائِلِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴿ وَالنَّالِ إِذَا يَنْشَىٰ ﴿ وَالنَّذِ لِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَحَدَّثَنَا كَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

وقوله: «فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوَّشَ الْقَوْمِ»، يعني: انقباضهم، أو فطنتهم وذكاءهم. في هذا الحديث: بيان قراءة عبد الله بن مسعود رَوَّ : «واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى والنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى والذَّكَرِ والأنثى»، فيكون القسم بالذكر والأنثى، وقراءة الجمهور قراءة مشهورة: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَ ﴾ [الليل: الآية ٣].

وقد كان بقي لعبد الله بن مسعود رَا مصحف الله الله المصاحف وعن خمير بن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تُغَيَّر، فقال ابن مسعود رَا الله الله عَلَيْ مَنْ عَلَّ شَيْئًا جَاءً بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ثم قال: «قَرَأْتُ مِنْ فَم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبْعِينَ سُورَةً، أَفَأَتْرُكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبْعِينَ سُورَةً، أَفَأَتْرُكُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٩٢٩).

# بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

[۸۲۵] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُ الْنِ عَنِ الصَّلَاةِ الْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

[٨٢٦] وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالًم، جَيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ دَاوُدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنِي مِنْهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي نَهُمْ مَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [خ: ٨٨] الْفَجْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [خ: ٨٨] الْفَجْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ. [خ: ٨٥] وَحَدَّثَنِيهِ وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدً.ح، وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بَهُ الْالْمُعْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ، وهِشَامٍ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

[٨٢٧] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ: أَنَّ الْبُنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ: أَنَّ الْبَنْ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [خ: ٥٨٦] الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةٍ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةً اللهَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ الْمَالَةِ الشَّمْسُ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبَهَا». وَلَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَلَا عِنْدَ غُرُوبَهَا».

وَحَدَّثَنَا ۚ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ومُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ».

[٨٢٩] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وابْنُ بِشْرٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ تَغِيبَ».

في هذه الأحاديث: النهي عن الصلاة بعد الفجر، وبعد العصر، والأحاديث في هذا متواترة، رواها عدد من الصحابة، منهم: أبو سعيد، وعمر، وابن عباس، وجماعة على جميعًا (١٠).

فالصلاة بعد العصر وبعد الفجر- بدون سبب- لا تجوز بالإجماع، كأن يكون جالسًا في المسجد، أو في البيت فيقوم يصلي، وهو آثم حينئذ وعاص لله ورسوله، وأما حديث: «لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا عِنْدَ خُرُوبِهَا» فمفهومه: أنه لا بأس بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلا أن هذا المفهوم ألغاه حديث: «لا صَلاقَ بَعْدَ صَلاقِ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاقَ بَعْدَ صَلاقِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

وقد اختلف العلماء في ذوات الأسباب- كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وإعادة الجماعة- على قولين؛ فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْمَاهُ(٢)، وطائفة: إلى جواز ذلك

<sup>(</sup>١) نظم المتناثر في الحديث المتواتر، للكتاني (٨٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۳/ ۱۹۱).

قال النووي وَ الله الله الله الله الله النام عن قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيُوْكُعُ وَوَت دخل وهو رَخْعَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»—: «فيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا، وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي على صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي، وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تُترك في حال من الأحوال لَتُركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي على قطع خطبته، وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٧)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٠٢٠)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨).

شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه هذا الاهتمام»(١). وقوله: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ»: هذا التحري أشد وأغلظ وأمكن في النهي؛ لأنه يشابه المشركين في هذا.

وهذا نُهِي عنه من باب الوسيلة وسد الذريعة؛ لأنه وسيلة إلى مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، فحينئذٍ يسجد لها الكفار، والنهى عن المشابهة مقصود.

وقوله ﷺ: «فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانِ»: قيل: إنهما ناحيتا رأسه، وأنه يدني رأسه عند طلوعها وعند غروبها، حتى يكون في سجود المشركين صورة السجود له.

وقوله ﷺ: «إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ عَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ في أول عَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ»: فيه: النهي عن الصلاة في أول وقت طلوع الشمس، وأول وقت غروبها حتى تبرز، وترتفع قدر رمح عند طلوعها، وكذلك إذا غاب حاجب الشمس يتريث للغروب، فلا يصلى حتى يتم غروبها.

وهما وقتان ضيقان، وهناك وقت ثالث، وهو عندما يقوم قائم الظهيرة قبيل الظهر، وهذه الأوقات الثلاثة ضيقة، لا يصلَّى ولا يدفَن فيها الموتى، كما سيأتي.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٢٢٦).

[ ٨٣٠] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ» وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيُرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسحاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.

في هذا الحديث: فضل المحافظة على صلاة العصر، وأن من صلاها كان له الأجر مرتين، وأنه لا صلاة بعدها حتى تغرب الشمس.

وقوله تعالى: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴿ وَالبَقَرَةُ: الآية ٢٣٨]: فيه: الأمر بالمحافظة عليها، وصيغة الأمر جاءت بصيغتين: مرة عمومًا، ومرة خصوصًا، فالعموم: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ [البَقَرَةُ: الآية ٢٣٨]، والعصر داخل فيها، والخصوص: ﴿ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ [البَقَرَةُ: الآية ٢٣٨]؛ ولهذا كان له الأجر مرتين، وهذا توجيه حسن.

[ ٨٣١] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

في هذا الحديث: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وقد حصل خلاف لأهل العلم في يوم الجمعة في وقت قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هل يدخل فيه النهى، أم لا؟

فبعض الأئمة- كالشافعي رَخِلَله - قالوا: إن يوم الجمعة مستثنى، فيصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام (١).



<sup>(</sup>١) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

### بَابُ إِسْلَام عَمْرِو بْن عَبَسَةَ

[ ٨٣٢] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ عِكْرِمَةُ: وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ، وَصَحِبَ أَنسًا إِلَى النَّسَّام، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ الشُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ»، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ»، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَام، وَكَسْرِ الْأُوْتَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ»، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرٌّ، وَعَبْدٌ» قَالَ: وَمَعَهُ- يَوْمَئِذٍ- أَبُو بَكْرِ، وَبِلَالٌ مِّئَنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ: «إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي» قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبُّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْلَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيٌّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْلَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ» قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَن الصَّلَاةِ قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ السَّمْسُ،

حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ تَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصْر عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ تَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْر، ثُمَّ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ تَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْر، ثُمَّ أَقْصْر عَنِ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ تَحْضُورَةٌ، حَتَّى تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِيْ شَيْطَانٍ، أَقْصْر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِيْ شَيْطَانٍ، وَصُوءَهُ، فَيَتَمَصْمُصُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ وَصُوءَهُ، فَيَتَمَصْمُصُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِخْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْرَفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْرَفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا حَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا حَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، قُمْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمَصَلَى وَجَعَرَتْ قَلْبَهُ مِنْ أَنْمِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ مِنَّ فَا مُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء وَفَرَّعَ قَلْبَهُ مِنَّ وَلَاهُ فَصَلَ وَوَعَ وَامَ فَصَلَى وَمَعَ وَلَهُ أَهُلُ، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ مِنْ فَالَهُ أَهُولَ، وَعَجَدَرُقُ وَلَهُ وَلَهُ مَعَ الْمَاء وَمَ وَلَهُ أَلُهُ الْهُلُ، وَقَرَّعَ قَلْبَهُ مِنْ أَنْ فَرَعَ فَا مَا فَا فَا أَه

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي هَذَا الرَّجُلُ! فَقَالَ عَمْرُو: يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجْلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَرَّاتٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

قول عمر بن عبسة رَوْظِيَّكَ : «كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ»، أي : بعقله، فقد كان يظن الناسَ وهم يعبدون الأوثان أنهم ليسوا على شيء. وقوله: «جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُه»: جُرَآء: على وزن فُعَلَاء كعلماء، وهي بالجيم

المضمومة جمع جريء من الجراءة، وهي الإقدام والتسلط، فكان قومه متجرئين عليه، لا يؤمنون به، بل ويؤذونه، وقيل: «حِرَآء»(١): بالحاء المهملة المكسورة، أي: غضاب عليه، وذوُو غم وغيظ وحنق؛ لأنه ﷺ لم يكن معه أحد إلا قلة من أصحابه، فلهذا تجرؤوا عليه.

وقوله: «فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟»، ولم يقل: «مَنْ أَنْتَ» مع أن (ما) يؤتى بها لغير العاقل، و(من) للعاقل؛ وذلك لأن المقصود الصفة، يعني: أنا الآن أسمع عنك أخبارًا، فما صفتك؟

وقوله: «فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي»: هذا فيه عَلَم من أعلام النبوة، وهو إخباره ﷺ بربه، وأن الله سيُظهر دينه، وسينصره على أعدائه.

وقوله: «يَثْرِبَ»: اسم المدينة سابقًا، كانت تسمى يثرب، وهو اسم قديم جاهلي، وسماها النبي عَلَيْ «المدينة»، و «طيبة»، و «طابة» (٢)، وأما قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمُ فَأَرْجِعُواْ ﴾ [الأحرَاب: الآية ١٣] فهذا إخبار من الله تعالى أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك.

وقوله: «مَحْضُورَةٌ»، أي: تحضرها الملائكة.

وقوله: «ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاقِ»: أقصر - بكسر الصاد - يعني: أمسِك عن الصلاة.

وقوله: «فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ»: الفيء: الظل بعد الزوال، يقال له: فيء، وأما الظل فيشمل ما قبل الزوال وما بعده.

وقوله: «وَخَيَاشِيمِهِ»: جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف.

وفي هذا الحديث: أنه ﷺ أتى في إجابته بمهمات الأمور، ولم يأتِ

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين، للحميدي (٣٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨٢)، ومسلم (١٣٨٧).

بالجزئيات، فقال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَام، وَكَسْرِ الْأُوْتَانِ».

وفيه: أن صلة الأرحام مقرونة بالتوحيد، وكسر الأوثان يلزم منه التوحيد، فلا توحيد إلا بكسر الأوثان.

وهكذا: أولًا التخلية، ثم التحلية، تخلية بكسر الأوثان، وتحلية بالتوحيد، فإذا زال الشرك وُحِّد الله.

وفيه: فضل الصِّديق رَضِطُنَّهُ، فهو أول من آمن به من الأحرار، وكذلك فضل بلال رَضِطُنَّهُ، وهو أول من آمن به من العبيد، وخديجة رَفِيُّهُا أول من آمنت به من النساء، وعلى رَضِطُنَهُ أول من آمن من الصبيان.

وفيه: أن الوضوء من الأسباب التي يكفر الله بها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، قال تعالى: ﴿إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيَّاتِكُمُ ﴾ [النساء: الآية ٣١].

والصلاة كذلك من أسباب المغفرة، فإذا مجّد الله وأثنى عليه وفرَّغ قلبه من الوساوس والخواطر – غفر الله له، ويؤيد هذا الحديث الآخر عند أحمد كَلَّسُهُ، قال رسول الله عَلَيْهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ وَغُفِرَ لَه»(١)، وفي فيرُكُعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ وَغُفِرَ لَه»(١)، وفي لفظ آخر عند البخاري كَلْسُهُ: «مَنْ تَوضًا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٩).

# بَابُ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

[٨٣٣] حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ».

والصواب: أنها هي الواهمة؛ لأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متواترة، ثبتت عن عدد من الصحابة كما سبق، وقد ظنت أن النهي خاص عند طلوع الفجر وعند غروبها، والصواب: أنه ممتد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٥).

وأما صلاة النبي عَلَيْ ركعتين بعد العصر فهذا من خصائصه عَلَيْ لأنه شُغل عن ركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر فأثبتهما، «وكان إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتُهُ» (١).

وفيه: أن الإنسان- ولو كان كبير السن، أو عالمًا، أو فقيهًا- فإنه قد يَهِمُ، فهو ليس بمعصوم، وعائشة عِنْهُمَا أفقه النساء، ومع ذلك لها أوهام كغيرها، وجَلَّ من لا يَنسى ولا يخطئ وَ اللهُ اللهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٨).

## بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِيهِمَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ

[٨٣٤] حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْيَى التَّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو- وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ- عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ- مَوْلَى ابْن عَبَّاس-: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس، وعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَزْهَرَ، والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِّيِّ عَلِيَّةً - فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا، قَالَ كُرَيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوني بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ يَنْهَى عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرَام مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ، فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ: إنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَام مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ».

[خ: ۱۲۳۳]

[٨٣٥] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وقُتَيْبَةُ وعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدْمَلَةً- وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً- قَالَ: أَخْبَرَنِي كُعَمَّدُ- وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةً- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّا مُسَلِّقً أَثْبَتَهَا.

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا. [خ: ٥٩٦ حَدَّثَنَا أَبِي، جَدِيرُ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَدِيرُ.ح، وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَدِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَنِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر.

وَحَدَّثَنَا اَبْنُ الْمُثَنَّى، وابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ، ومَسْرُوقٍ، قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِي، تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

قوله: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ»: فيه: أن النهي عن الصلاة بعد العصر باقٍ بحاله، وأما صلاة النبي عَيْهُ بعد العصر فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر، وإطلاق القول بقضاء الفوائت بعد العصر غير صحيح، أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال؛ بعد العصر غير صحيح، أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال؛ لحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(١)، وأما السنن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).

# تَوفِيْقُ الرَّبُ الْمُنْعِرْ بِشَنْحَ شِينَ الرَّبُ الْمُنْعِرْ بِشَنْحَ شِينًا الْأَوْلِمُ لَلَّهُ

وفي هذا الحديث: أن عبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، وابن عباس- رضي الله عنهم جميعًا- أرسلوا كُريبًا كُلَّهُ إلى عائشة وكانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر؛ اقتداء بالنبي على فأرسلوه إليها، ليسألها عنهما، فقالت: «سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ»: ففيه: أن الإنسان ينبغي له أن يرشد غيره إلى من هو أعلم منه إذا كان هناك من عنده علم أكثر، أو تحقيق في مسألة بعينها، وذلك هو تواضع الصحابة وفقههم في أجمعين.

وفيه: أنه على شُغل عن الركعتين قبل العصر، وفي الحديث قبله: أن الركعتين هما: اللتان بعد الظهر، أي: السُّنة الراتبة، وهو الأقرب؛ لأن صلاة الركعتين قبل العصر الأصل فيها: أنها ليست سنة راتبة، ويحتمل أن المقصود ركعتا الظهر؛ لأنهما قبل العصر.

وفيه: جواز قضاء الفوائت للمصلي إذا كان يواظب عليها.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩١).

## بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمُعْرِبِ

[٨٣٦] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةَ، وأَبُو كُرَيْبٍ، جميعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنُسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْآيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى حَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى مَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى مَهْدِ النَّبِيِ عَلَى مَهْدِ النَّبِيِ عَلَى مَهْدِ النَّبِيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَى مَهْدِ النَّبِي مَا وَكُنْ اللهِ عَلَى مَهْدِ النَّبِي عَلَى مَاكُونُ وَسُولُ اللهِ عَلَى مَاكُونُ وَلِهُ اللهِ عَلَى مَاكُونُ وَلُولُ اللهِ عَلَى مَاكُونُ وَلَا اللهِ عَلَى مَاكُونُ وَلَا اللهِ عَلَى مَاكُونُ وَلُولُ اللهِ عَلَى مَلَاقِ اللهِ عَلْمَ عَلَى مَاكُونُ وَلَا وَاللَّهُ مَا عَلَى مَاكُونُ وَلَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

[۸۳۷] وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ- وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا بِالْلَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْلُوَذِّنُ لِهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، حَتَّى إِنَّ لِصَلَاةِ الْمُغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ لِصَلَاةِ الْمُغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيتْ مِنْ الرَّجُلَ الْمُخْرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمُشْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

قوله: «يَضْرِبُ الْأَيْدِي»، أي: لمنعهم ونهيهم عنها.

وقوله: «كَانَ يَرَانَا نُصَلِّهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»: هذا إقرار منه عَلَيْهِ؛ فكونه يراهم يصلون بعد أذان المغرب ركعتين ويسكت فهذا تقرير، والسنة تثبت بالقول والفعل والتقرير، ثم إنه جاء - أيضًا - قوله عَلَيْهُ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَجْذَهَا النَّاسُ سُنَّةً » (١).

فالسنة قبل صلاة المغرب ثابتة من قول النبي رياني، ومن تقريره، ولكنها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٠٢٨)، وأبو داود (١٢٨١).



ليست من الرواتب، وهي ثابتة كذلك في الحديث الآتي: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا، لِمَنْ شَاءَ».

وفي الحديث: دليل على أن وقت المغرب يتأخر بعض الشيء يقارب الساعة، أو الساعة والربع، خلافًا لقول بعضهم: إن وقت المغرب قصير لا يمتد وهو بمقدار صلاة ثلاث ركعات.



## بَابُ بَيْنَ كُل أُذَانَيْنِ صَلَاةً

[ ٨٣٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، ووَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْلُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةِ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». [خ: ١٣٧] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».

قوله: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْ صَلَاقً»، يعني: بين الأذان، والإقامة، فسمى الإقامة أذانًا، خبر بمعنى الأمر، والمعنى: صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتِ قوله: «لَمَنْ شَاءَ»: لصار الأمر للوجوب، لكن دل الاختيار على الاستحباب؛ ولهذا جاء في اللفظ الآخر: كراهية أن يتخذها الناس سنة (۱)، أي: سنة لازمة، فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يرد أن يصلي فلا حرج فليست لازمة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٣).

### بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

[ ٨٣٩] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخُوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، بِإِحْدَى الطَّائِفَةَ أَلْكُورَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ قَضَى هَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً النَّبِيُ ﷺ وَالنَّبِي الْعَدُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَوْفِ، وَيَقُولُ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بِهَذَا الْلَعْنَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ﴿ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا، تُومِئُ إِيمَاءً.

[ ١٨٤٠] حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَيْنِ، صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَالْعَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُ عَنِي وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ النَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُو، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ النَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ إِلَيْ السَّعْدُ السَّفُ الْمُؤَخِّرُ بِالسُّجُودِ السَّفُ الْمُؤَا الْمَالُونَ الْمُؤَا الْمَالُونَ الْمَالِولَ الْمَالِقُولِ السَّمَا الْمَدُودِ السَّفُ الْمُؤَالَ السَّعْدُ الْمُؤَالِقُولِ السَّفُ الْمُؤَالِقُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِقُولَ الْمَقْصَى النَّيْ الْمُؤْمِ الْمُؤَالَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَالَ السَّفُ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالَ الْمُؤَالَّ اللْمُؤْمِ اللْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤَالَّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقَامَ السَّجُودِ وَالصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الْمُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ السُّجُودِ وَسَكَمْ هَوُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ. وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا، قَالَ جَابِرُ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَا قَتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَنَ كَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ لَلهَ قَالَ: «وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةً هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ»، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ: صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: فَكَرَرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: فَكَرَرُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقَبْلَةِ قَالَ: الْأَوَّلُ وَتَعَدَّمَ اللّهُ وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَعَدَّمَ اللّهُ فَلَا اللهِ عَلَى الْقَالُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: الْقَالَ اللهِ عَلَى الْقَبْلَةِ قَالَ: اللّهُ اللهُ وَكَبُرُنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الثَّانِي، فَلَمَّ الثَّانِي، فَلَمَّ الثَّانِي، فَلَمَّ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي، فَلَكَا اللهِ عَلَى الْقَالُو اللهِ عَلَى الْقَالُو اللهُ وَقَامُ اللَّاقِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّاقِي فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّافِي فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّاقِي فَرَكُعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ اللَّاقِي ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي فَرَكُعْنَا، ثُمَّ مَعَهُ الصَّفُ الثَّاقِي مَا سَلَمْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: ثُمَّ خَصَّ جَابِرُ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ. [٨٤١] حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ خَلَّفَهُ مَوْلَ اللهِ عَنْ يَرُلُ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى عَلَى الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ، فَصَلَّى الَّذِينَ تَغَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ. [خ: ١٣١٤] مِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَغَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ. [خ: ١٣٤١]

عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ صَلَاةَ الْخَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِإَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ الْعَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُحْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ إِلَيْنَاهُ وَاللّهُ بَهِمْ .

[٨٤٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَى جُرَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ طَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ عَنَى قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْلُشْرِكِينَ ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَنَى مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ ، فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللهِ عَنَى فَاخْتَرَطَهُ ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَنَى مُنْكَ مِنِّي عَلَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى الله عَنْ مَنْكَ الله عَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهِ عَنْ عَلَى الله عَنْهُ وَسَيْفَ لَرَسُولِ اللهِ عَنْهِ ، فَقَالَ : «الله لَكَ عَنْ مِنْكَ » قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ : «الله يَعْمَدَ السَّيْفَ لِمُنْعُنِي مِنْكَ » قَالَ : فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ ، فَأَغْمَدَ السَّيْفَ لِمُنْعُنِي مِنْكَ » قَالَ : فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ ، فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَيْهُ وَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَيَعَ اللهَ عَنْهُ وَيَعَ اللهَ عَنْهُ وَيَ يَعْمَدَ السَّيْفَ إِللهَ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَيَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَيَعَ اللهِ عَنْهُ وَمَلَى بِطَائِفَةٍ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْذَبُ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَوْدِي بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَى بِطَائِفَةٍ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْذَبُعُ رَكَعَتَيْنِ وَلَا اللهِ عَنْهُ أَوْدِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ : فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَوْدِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ : فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَوْدِي رَكُعَتَيْنِ قَالَ : فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَوْدِي رَكُعَتَيْنِ قَالَ : فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلِ اللهِ عَنْ أَوْدِي اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهِ عَنْهُ أَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَعْيَى - يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - أَخْبَرَفِي يَعْيَى، أَخْبَرَفِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ: أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْنُوفِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

في هذا الباب: ذكر صلاة الخوف وهي إنما تُصلى في الجهاد وقتال الأعداء، وكان النبي عَلَيْ يوم الأحزاب لم يُصلِّ صلاة الخوف، وأخَّر صلاة

العصر، ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، وثبت في الحديث أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الحديث أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلالًا، فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ» (١).

وثبت - أيضًا -: أن عمر رَفِيْكَ جعل يسب المشركين، وقال: يا رسول الله، شغلونا عن الصلاة، ما كدت أن أصليها حتى غربت الشمس، فقال النبي عَيَيْهِ: «مَا إِنْ صَلَيْتُهَا بَعْدُ»: فتوضأ، وصلاها بعد المغرب، فقال عَيْهُ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» (٢): يعني: العصر.

قال الجمهور من العلماء: إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ثم شرعت صلاة الخوف بعد ذلك، فكان النبي على لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصليها في وقتها على إحدى الصفات الواردة.

وذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه قد تؤخر الصلاة عن وقتها، ولو بعد شرعية صلاة الخوف، إذا لم يتمكن المسلمون من صلاتها في الوقت، وكما قال ابن عمر على هنا: «فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا»، ويصلون كلُّ وحدانًا، ولا يصلون جماعة، بل يصلون ركبانًا أو مشاة، ويومئون إيماءً، فإذا تمكنوا من صلاتها جماعة صلوا، وإذا لم يتمكنوا صلى كل واحد وحده، وقال بهذا البخاري كَلِّلهُ وجماعة من المحققين (٣).

واستدلوا على هذا بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي على لما فتحوا تُسْتَر، حضرت صلاة الفجر ولم يتم الفتح، والمجاهدون منهم من هو على الأسوار، ورأوا لو أنهم صلوا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٧٩)، والنسائي (٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢/ ١٤).

الفجر في وقتها لم يتم الفتح، واستولى عليهم المشركون، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، وفتحت الأبواب، واطمأنوا، فصلوها ضحًى، وقال أنس صلى الأشعريُّ، فَلَمْ يُصَلِّ صَلاةَ الصُّبْح، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَار، قَالَ أَنسُّ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (۱)، فدل هذا على أن صلاة الخوف تصلى إذا أمكن، وإن لم يمكن صلى كل واحد وحده.

وصلاة الخوف جاءت على صفات متعددة، قال الإمام أحمد كَلَلهُ: «كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها، كلها جائزة»(٢).

وقال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره»(٣).

وذكر الإمام مسلم كَالله في هذه الأحاديث عدة صفات لصلاة الخوف: الصفة الأولى: في حديث ابن عمر والله النبي كالله صلى بطائفة ركعة، وطائفة تحرس العدو، فلما صلى بهذه الطائفة ركعة، ذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الأخرى التي تحرس فصلت معه ركعة، ثم سلم كاله وقضى هؤلاء ركعة، وقضى هؤلاء ركعة.

الصفة الثانية: في حديث جابر رَفِيْقَكَ، أن النبي رَفِيْقَ صفَّهم صفَّين، وكان العدو جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعًا، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلّقًا مجزومًا به عقب حديث (٩٤٤)، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى، لابن قدامة (٢/ ٣٠٦).

يحرس، فلما قضى سجوده في السجدة الثانية وقاموا وقام الصف الأول، انحدر الصف الثاني، وسجدوا سجدتين، ثم قاموا، فلما قاموا تأخر الصف المقدم، وتقدم الصف المؤخر، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس، فلما سجدوا سجدتين وقعدوا انحدر الصف الثاني، وسجد سجدتين، ثم تشهدوا جميعًا، وسلم بهم النبي على الثاني، وسجد سجدتين، ثم تشهدوا جميعًا، وسلم بهم النبي

الصفة الثالثة: في حديث جابر صفي النبي على صلى بهم، وصفّهم صفّين، وكان العدو من جهة القبلة، ثم كبر وكبروا جميعًا، وركع وركعوا جميعًا، ورفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد، فسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرس، حتى قام الصف الأول، ولم يسجد الصف الثاني في هذه الصفة، فلما قام الصف الأول تقدم الصف الثاني، وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعًا، ثم رفع ورفعوا جميعًا، ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم لما قاموا سلم وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم لما قاموا سلم النبي عليه، وقضى هؤلاء ركعة، وقضى هؤلاء ركعة.

الصفة الرابعة: في حديث سهل بن أبي خيثمة وَ أن النبي على قسم الغزاة قسمين، جعل طائفة تحرس، وصلى بطائفة ركعة، فلما صلى بهم ركعة ثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلموا، فذهبوا يحرسون، وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، ثم قضوا الركعة التي عليهم، ثم سلّم بهم.

الصفة الخامسة: في حديث جابر رَضِيُكُ - أيضًا - أنه صلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فتمت الصلاة لرسول الله عليه أربع ركعات، وللقوم ركعتين.

و في حديث أبي بكرة رَعْظِيُّكُ عند أحمد وأبي داود زيادة على حديث جابر رَعْظِیْكُ، عن أبي بكرة رَعْظِیْكُ قال: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَلَّى

بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَتَأَخَّرُوا، وَجَاءَ آخَرُونَ، فَكَانُوا فِي مَكَانِهِمْ، فَصَلَر لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَرْبَعُ رَكعاتٍ، مَكَانِهِمْ، فَصَلَر لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَرْبَعُ رَكعاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ () متكون الأولى له فريضة، والثانية له نافلة، صلى بطائفة ركعتين وسلم، فهذه الفريضة، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين وسلم، وصارت الصلاة الثانية له نافلة، ولهم فريضة، وهذه من الأدلة على أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل.

فهذه خمس صفات ذكرها الإمام مسلم يَظْلَلْهُ، وإذا صلى على أي صفة منها صحت صلاته، ويختار من الصفات ما يناسب حاله.

الصفة السادسة: بيَّنها ابن عباس رَقِيُهَا، فقال: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيَهِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» (٢). نَبِيِّكُمْ عَيَهِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» (٢).

وذهب إلى هذا بعض العلماء أنه إذا اشتد الخوف صلَّى ركعة واحدة (٣).

الصفة السابعة: اتفقت عليها المذاهب الأربعة، وهي: الاكتفاء بالتكبير إلى القبلة، أو إلى غيرها، ويصلون رجالًا أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يومِئُون للركوع والسجود، وهذه الحالة تكون عند المسايفة أي عند اشتداد القتال، وقطع الرقاب بالسيوف، فهو إما يقطع رقبة العدو، أو يقطع العدو رقبته (3)، عن مجاهد، والحكم، قالا: إذا كان عند الطراد، وعند سل السيوف، أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيرًا، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٤٩٧)، وأبو داود (١٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢٤٣)، بحر المذهب، للروياني (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق، للزيلعي (١/ ٢٣٣)، البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ١٨٣)، المدونة، للإمام مالك (١/ ١٤٢)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٩٣)، المجموع، للنووي (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، المغنى، لابن قدامة (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شبة (٨٢٦١).

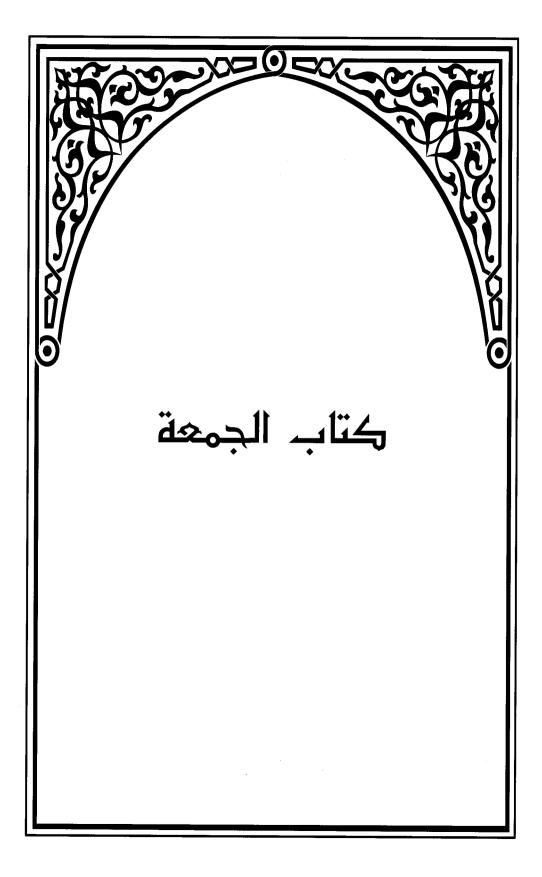



#### كِتَاب الْجُمُعَةِ

[ ٨٤٤] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى التَّمِيمِيُّ، ومُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْهَاجِرِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُلْيَعْتَسِلْ». سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عُلْيَعْتَسِلْ». الله عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِلْ». [خ: ٧٧٨]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْى الْمِنْبَر -: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ وَلُيمُ عَلَى الْمِنْبَر -: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

وَحَدَّثَنِي نَحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالًم، وعَبْدِ اللهِ ابني عبد الله بن عمر عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَجْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَجْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي النَّبِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالًم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

في هذه الأحاديث: استحباب الاغتسال للجمعة، وصَرَفَ الأمرَ عن الوجوب إلى الاستحباب- عند الجمهور- أحاديث سيأتي تفصيلها.

[٨٤٥] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَنَادَاهُ عُمَرُ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى فَنَادَاهُ عُمَرُ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي، حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: وَالْوَضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَان يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

[خ: ۸۷۸]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هَرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّذَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ النِّذَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوْضَأَتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ».

في هذا الحديث: إنكار عمر رَخِوْشِيَّهُ على من دخل، وهو عثمان رَخِوْشِيَّهُ، وهو من السابقين الأولين.

وفيه: أنه ينبغي لأهل الفضل والأكابر أن يكونوا قدوة للناس، وأن يتقدموا إلى الجمعة، قال له عمر رَبِي الله على عليه الغيرة الغيرة الغيرة الغيرة عن الجمعة، كما أنكر عليه عدم الغسل، وقد احتج بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل.

والمراد بالنداء: الأذان الثاني؛ لأن النداء هو الأذان بعد دخول الخطيب، وهذا هو النداء الذي كان على عهد النبي على وعهد أبي بكر وعمر على وأما الأذان الأول فما شرع إلا في زمن عثمان والمنافئة؛ لأنه اجتهد

وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة (١).

وفيه: أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب، والإمام له أن يكلم بعض الناس خاصة وهو يخطب.

وقوله: «فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ»: فيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ حيث لم يأمر عمرُ عثمانَ رَقِيْهَا بالرجوع إلى بيته للاغتسال، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم عليه.

#### وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة:

القول الأول- وهو مذهب الجمهور (٢)-: أن غسل الجمعة سنة، والأمر في قوله على العَمْدُ عَلَيْغُتَسِلْ » مصروف عن الوجوب إلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ » مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، بأحاديث، منها:

حديث عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله الصحابة كانوا يأتون الجمعة من أشغالهم، وتكون لهم روائح، فقال لهم النبي ﷺ : «لَو اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ» (٣)، وهو يُشعر بعدم الوجوب، والتقدير: لكان أفضل.

وبحديث سمرة رَخِرُ المشهور في السنن: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (٤٠).

وبحديث أبي هريرة رَخِطْتَ الآتي: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ» ولم يقل: من اغتسل غفر له ما بين لَغَا» (٥)؛ لقوله: «مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ولم يقل: من اغتسل غفر له ما بين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١٢).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع، للكاساني (١٠/١)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٤٣)، الحاوي الكبير، للماوردي (١/ ٣٧٢)، المجموع، للنووي (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٩٥٨٤)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (١٣٨٠)، وابن ماجه (١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٥٩)، وأحمد (٩٢٨٠).

الجمعة والجمعة الأخرى.

واستدلوا بقصة عمر مع عثمان رفي الله فقالوا: إن عمر أنكر على عثمان واجبًا والعسل، لكنه لم يأمره بالرجوع إلى بيته للاغتسال، ولو كان واجبًا لأمره بذلك.

واستدلوا على مذهبهم بأن النبي ﷺ قرن غسل الجمعة بالطيب والسواك (١) فدل على أنه مستحب؛ لأن السواك والطيب مستحبان.

أما حديث أبي سعيد رَوْظَيَّهُ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» فقالوا: واجب، يعني: متأكد، كما تقول العرب: «حقك عليَّ واجب»، أي: متأكّد.

والقول الثاني: أن غسل الجمعة واجب، وهو قول لبعض الصحابة والتابعين والظاهرية (٢)، واستدلوا بقوله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَالْيَغْتَسِلْ»، وقالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب، واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد رَوِّ الآتي: «الْغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، أي: بالغ.

والقول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على أهل المهن والحرف الذين يكثر فيهم العرق والروائح بسبب أعمالهم دون غيرهم، واستدلوا بحديث عائشة على النّاسُ أهل عَمَل، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلّ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٣)؛ فهذا دليل على أن الغسل واجب على أهل المهن، وأما غيرهم فهو مستحب في حقهم، واختار هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٣)، ومسلم (٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) المحلى، لابن حزم (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ابن باز (۱۰/ ۱۷۰).

## بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُل بِّالِغٍ مِنَ الرِجِّالِ، وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ

[ ٨٤٦] حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «الْغُشَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

حديث أبي سعيد رَخِيْقَيْ حديث قوي، وهو من أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد اختاره فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رَخِلَلْهُ(١).

[١٨٤٧] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَحْرُجُ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَحْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَنِي إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِمْ اللهِ عَنْهِمْ اللهِ عَنْهَمْ اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَنْهِمْ اللهِ عَنْهِمْ اللهِ عَنْهُمْ وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَنْهَالَهُ مَنْهُمْ لَوْمُ كُمْ هَذَا».

وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَجْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

قوله: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا»، أي: اغتسلتم، وبه استدلوا على وجوب الغسل على أهل الحِرف دون غيرهم.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع، لابن عثيمين (٥/ ٨٣).

## بَابُ الطيِّبِ وَالسَّوَّاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[ ٨٤٦] وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْلُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ». إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ». إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ». إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰنِ، وَقَالَ - فِي الطّيبِ -: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمُرْأَةِ.

قوله: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمُرْأَقِ»: طيب المرأة: ما خفي ريحه، وظهر لونه، وطيب الرجل: ما خفي لونه، وظهر ريحه، يعني: إذا لم يجد من طيب الرجال، تطيب ولو من طيب المرأة مع خفاء رائحته، وهذا يدل على تأكد الطيب. وهذا الحديث من الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة؛ حيث قرنه بالسواك والطيب، وهما مستحبان.

[ ٨٤٨] حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ؛ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَقُلْ النَّبِيِ عَيَّاسٍ؛ وَيَمَسُّ طِيبًا، أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ. [خ: ٥٨٨] وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ غَلْلًا، كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

في هذا الحديث: دليل على ورع ابن عباس في الله عنه الكلم بشيء لا يعلمه.

[٨٤٩] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ بِلَّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ بِلَّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ بِلَّهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَالِهُ عَنْ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ إِلَيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسُهُ وَجَسَدَهُ أَيْ عَلَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مُ إِنْ الللهِ عَنْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَي عُلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ عَلَ

قوله: «حَقِّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»، أي: ذكرًا كان، أو أنثى، فهو عام، ليس فيه تخصيص للجمعة، أو تخصيص للذكور؛ لأنه من باب النظافة.

[ ٨٥٠] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ شَيْرَةَ : أَنَّ مَنْ شُمَيٍ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْتَابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ الْلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ». [خ. ٨٨]

قوله: «يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»، أي: الخطبة.

في هذا الحديث: أن الملائكة يستمعون الذكر؛ لأنهم يتتبعون مجالس الذكر.

وفيه: تفاوت الناس في الأجر والثواب على حسب تقدمهم يوم الجمعة. وقوله: «وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ»، يعني: ، ثُمَّ يخرج الإمام في الساعة السادسة.

وقول جمهور العلماء أنها خمس ساعات، مقسَّمة ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.

وقيل: تبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر.

والأول أقرب؛ لأنه إذا كان من طلوع الفجر فمعنى ذلك: أن المسلم يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد الجامع الذي يصلي فيه الجمعة، ويبقى فيه حتى صلاة الجمعة.

واستدل الإمام مالك تَعْلَمُهُ بقوله: «ثُمَّ رَاحَ»، وقال: إن الرواح لا يكون الا بعد الزوال، وقال: هي خمس لحظات متواليات، ثُمَّ يخرج الإمام، وهذا قول غريب ضعيف، ومعناه: ليس هناك تقدم إلى الجمعة، وليس هناك فضيلة، فكل الناس يأتون في وقت واحد، في خمس لحظات متوالية، يعني: في أقل من خمس دقائق، ثُمَّ يدخل الخطيب، والصحيح أن الرواح يطلق على أول النهار وآخره، ولا يختص بالزوال (١).

والمراد بالساعة: جزء من الوقت، قد تزيد عن الساعة المعروفة وقد تنقص، والنبي ﷺ قال- يوم الفتح-: «وَإِثْمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» (٢)، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، وسماها ساعة.

وفي بعض الروايات: «وَكَرَجُلِ قَدَّمَ عُصْفُورًا» (٣)، وجاء في غير الصحيحين: «ثُمَّ كَالْهُدِي بَيْضَةً» ثُمَّ كَالْهُدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْهُدِي بَيْضَةً» (٤).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) النَّوادر والزِّيادات، لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١٣٦٠)، والنسائي (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٧٨٦٩)، والنسائي (١٣٨٥).

# بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

[ ٨٥١] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْلُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ بْنِ الْلُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ الْبَرِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْلُسَيِّبِ رُمْحٍ الْخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْلُسَيِّبِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ هُرَيْحَ قَالَ: سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ بِمِثْلِهِ، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، أَخْبَرَنِ ابْنُ شِهَابٍ عَالَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، فِي هَذَا الْخَدِيثِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرِيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيتَ».

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: فَقَدْ لَغَوْتَ.

في هذا الحديث: النهي عن الكلام والخطيب يخطب، وأن هذا من اللغو المحرم.

وقوله: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»: وهو من إنكار المنكر، فكيف إذا كان الكلام بغيره؟ يعني: لا يتكلم، ولا يقول: أنصت، وإنما يشير إليه بالإشارة كما في الصلاة، ولا يرد السلام، لكن إذا

أشار بيده فلا بأس، ولا يتسوَّك، لأن هذا يشغلك عن الاستماع للخطبة.

تنبيه: ينبغي للإنسان أن يُحضر سمعه وقلبه للخطبة، وهذا المقصود، وليس المراد أن الإنسان لا يتكلم، ثُمَّ يسرح بفكره ولا يستمع للخطبة، فالمراد أن يستمع للخطبة وينتفع بها.

قوله: «لَغَيْتَ»: هي لغة في لغوت، وفيها لغات كثيرة (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لسان العرب، لابن منظور (١٥/ ٢٥٠).

# بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

[ ٨٥٢] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. [خ: ٩٣٥]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ كَحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَقَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّهُمَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَقَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا، يُزَمِّدُهُا.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْلُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرً - يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً - عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَيِّ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ. مَنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بُو الطَّاهِرِ، وَعَلَيُّ بْنُ خَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَنْرَمةَ بْنِ بُكَيْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْآيَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا:

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا خُرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْمُ شَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ».

في هذه الأحاديث: بيان ساعة الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه، وهذا من فضل الله وإحسانه، وهذه الساعة جزء من الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الجمعة، وهي ساعة خفيفة؛ ولهذا «قَالَ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا، يُزَهِّدُهَا».

واختلف العلماء في هذه الساعة، فذكر الحافظ ابن حجر كَلَسُهُ فيها أربعين قولًا(١)، لكنَّ أرجحها قولان:

القول الأول: أنها آخر ساعة بعد العصر، كما روي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أن رسول الله على قال: «إِنَّ فِي الجُمْعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ وَعَلَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ» (٢)، وقد عبد في هذا أخبار عن الصحابة في كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وأجابوا عن قوله: «وَهُوَ يُصَلِّي» بأن من انتظر الصلاة على طهارة فهو في حكم المصلى.

القول الثاني: أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد نص على هذا حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رَبِوْلِيَّكَ : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر (٢/٤١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٦٨٨).

الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»، قال النووي كَثْلَلُهُ: «والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي عَيْقٍ «أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاق» (١)، ويكون الدعاء إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا سكت بعد الخطبة الثانية، وفي الصلاة في السجود ونحوه، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) الإلزامات والتتبع، للدارقطني (١/ ١٦٦ – ١٦٧).

## بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

[ ٨٥٤] وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْلَّغِيرَةُ - يَعْنِي: الْخِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ الشَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».



## بَابُ هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُرَيْرَةَ، وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْتُوا الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْخِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاحْتَلَفُوا، فَهَدَانَا الله لَله لِلاَ احْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْجَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا الله لَهُ لَهُ، قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بِنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بِنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا الله لَهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعُ، فَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

[٨٥٦] وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيٍّ

ابْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، وَكَانَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَرْقِيسِ.

وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلَ: «الْمَقْضيُّ بَيْنَهُمْ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا اَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ ابْنُ جَرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَضَلَّ اللهِ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا»، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

قوله: «كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا»: بمعنى: فرضه الله علينا.

وقوله: «نَحْنُ الْآخِرُونَ»، يعني: في الزمان والوجود.

وقوله: «وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، أي: في دخول الجنة.

وقوله: «اخْتَلَفُوا فِيهِ»، يعني: وُكِلوا إلى اجتهادهم لأنه لم يُعَيَّنُ لهم، فلم يهتدوا له، ونحن عيَّنه الله وَ لنا، ولم نُوكَلْ إلى اجتهادنا، فهدانا الله إلى يوم الجمعة، فيوم الجمعة للمسلمين، ويوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى.

في هذه الأحاديث: بيان أن هذه الأمة هي آخر الأمم وجودًا وزمانًا، ولكنهم السابقون يوم القيامة في دخول الجنة.

وفيها: فضل الله تعالى وإحسانه أن قد هدانا للجمعة، وأضل اليهودَ والنصاري عنها.

## بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[ ٨٥٠] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ؛ حَدَّثَنَا، وقَالَ الْأَخَرَانِ؛ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الْمَامُ طَوَوْا اللهِ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصَّحُفَ، مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصَّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وَمَثَلُ الْلُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي بُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي بُهْدِي الْبَيْضَةَ».

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُولِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَشْجِدِ مَلَكً يَكْتُبُ الْأَوَّلَ فَالْأُوَّلَ، مَثَّلَ الْجَزُورَ، ثُمَّ نَزَّلُهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَحَضَرُوا الدِّكْرَ».

قوله: «الْمُهَجِّرِ»: هو الذي يبكِّر ليوم الجمعة، والتهجير: التبكير.

في هذه الأحاديث: فضل التبكير ليوم الجمعة، وأن الملائكة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، والمتقدم فالمتقدم.

وفيها: أن المتقدم كالذي يُهدي بدنة، ثُمَّ كالذي يهدي بقرة، ثُمَّ كالذي يهدي بيضة. يهدي كبشًا، ثُمَّ كالذي يُهدي دجاجة، ثُمَّ كالذي يُهدي بيضة.

## بَابُ فَضْل مَن اسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ

[ ٨٥٧] حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنِ الْنَبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنِ الْنَبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنِ الْنَبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنِ الْعُتَسَلَ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرِيْب، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْخَصَى فَقَدْ لَغَا».

في هذا الحديث: دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة لأنه رتَّب الفضل على الوضوء، فقال: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ» فدل على أن الغسل ليس بواجب، والأوامر التي جاءت بالغسل محمولة على الاستحباب.

وقوله: «فَأَحْسَنَ»، يعني: أبلغ الوضوء، وأتمه، وغسل ثلاثًا، ثلاثًا.

وقوله: «فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ»، أي: استمع لما يقوله الإمام.

وقوله: «وَمَنْ مَسَّ الْحُصَى فَقَدْ لَغَا»: هذا مثال، والمراد: عدم العبث الذي يمنع الإنسان من الإنصات لما يقوله الإمام.

## بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

[ ٨٥٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنْرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنُ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: وَقَالَ الشَّمْس.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلْدِ. ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَة؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي: النَّوَاضِحَ.

في هذا الحديث: أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة بعد الزوال. وقوله: «التَّوَاضِح»، أي: الإبل؛ سميت نواضح لأنها يُنتضح عليها الماء.

[ ٨٥٩] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَيَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَعَلَيُّ ابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَعْيَى، أَغْيَى الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَاذَ ابْنُ حُجْرٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

في هذا الحديث: دليل على أنهم كانوا يتغدون في غير يوم الجمعة قبل صلاة الظهر، فيتغدون ويقيلون قبل الظهر؛ لأن النبي على كان يبرد بالظهر، أما في يوم الجمعة فإنه على يبادر أول الزوال، فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد

صلاة الجمعة، لأنهم مأمورون بالتبكير، فلو قدموا القيلولة والغداء لفاتهم التبكير ليوم الجمعة.

آ [ ٨٦٠] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ يَعْلَى بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَنْ يَعْلَى بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. [ 213]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْلَلِكِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْخَارِثِ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ، وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْنًا نَسْتَظِلُّ بِهِ.

قوله: «نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ»، أي: نمشي فيه، حتى يستظلوا بظله؛ فإذا بادر النبي على أول الوقت صار الفيء قليلًا، وهذا فيه تصريح أنهم لا يصلون إلا بعد الزوال، وقد يفهم منها: أن الصلاة قبل الزوال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن النبي على كان لا يصليها إلا بعد الزوال، ومنها: قوله على هذا الحديث-: «كُنّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ».

وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال؛ ولهذا ترجم البخاري رَخِلَتُهُ في صحيحه: بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (١).

وهناك قول آخر وإليه ذهب الإمام أحمد وجماعة أن صلاة الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال<sup>(۲)</sup>، وجاءت أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره تدل على الجواز<sup>(۳)</sup>، لكن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال؛ لذلك ينبغي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢/٧).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٣٧٥)، المغنى، لابن قدامة (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٥٦).

للخطيب أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس؛ احتياطًا لهذه العبادة العظيمة، ولا ينبغي أن يخاطر بالجمعة ويتقدم في الوقت، وبعض الخطباء يتقدم عشر دقائق، أو ربع ساعة، ولكنه إذا تأخر يكون أحوط لهذه العبادة، أما إذا تقدم فكثير من العلماء يرون أن صلاته غير صحيحة.

وقد ورد تعميم على الخطباء بالمملكة العربية السعودية بأن لا يدخلوا للجمعة إلا بعد الزوال، وأن يؤذَّن للجمعة في موعد أذان الظهر في كل يوم، وهذا التعميم مبني على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَاللهُ (١).

ثم إن في هذا قطعًا لأعذار بعض المتهاونين في أداء الصلاة، فإذا قيل لأحدهم: أصليت الجمعة؟ قال: صليتها مع الذي بكّر قبل الزوال.



<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۲۱/ ۳۹۱).

## بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

[ ٨٦١] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، وَمَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ، حَدَّثَنَا عَلِدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَغْطُبُ يَوْمَ الْجَعْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَغْطُبُ يَوْمَ الْجَعْدُ وَالْمَا، ثُمَّ يَعُومُ، قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. [خ: ٩٢٠] الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. [خ: ٩٢٠]

في هذا الحديث: أن السنة للخطيب أن يخطب قائمًا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَابِمًا ﴾ [الجُنَعَة: الآية ١١]، فلا ينبغي للإنسان أن يخطب جالسًا، بل عليه أن يخطب قائمًا، ثُمَّ يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خفيفة، ثُمَّ يقوم فيخطب الخطبة الثانية.

[ ٨٦٢] وَحَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ يَغْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوسِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ خُطْبَتَانِ، يَعْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي جَابِرُ ابْنُ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

في هذا الحديث: أنه لا تصح الجمعة إلا بالخطبتين، يذكِّر فيها الخطيبُ الناسَ، ويعظهم، ويتلو آيات من القرآن، وكان النبي ﷺ يقرأ: ﴿ قَلَ

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ [ق: الآية ١]، ويأمر الإمام المصلين بتقوى الله.

وتشتمل الخطبة على الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله الآيات والأحاديث؛ ليتعظ الناس.



# بَابُ فِي فَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ بَحَكَرَةً أَوْ لَمُوَّا أَنفَضُوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾

[٨٦٣] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِم بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي عَيْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجَمْعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّام، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بَحَكَرَةً أَوْ لَمُوا الْفَضُونَ إِلَيْهَا وَتَكُوكَ قَايِماً ﴾ [الجُمُعَة: الآية ١١].

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ مَهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ عَيْهِ يَخْطُبُ، وَلَمْ يَقُلُ: قَائِمًا. [خ: ١٩٦] وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ - يَعْنِي: الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالًم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدِمَتْ سُويْقَةٌ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَرَرُةً أَوْ لَمُوا اللهَ اللهِ اللهِ قَالَ: وَرَكُوكَ قَايِماً لَهُ اللهُ الله

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالًم، أَخْبَرَنَا هُشَيْم، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالًم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، قَالَ: وَنَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا نِجَدَرَةً أَوْ لَمُولُ الْفَضُولُ إِلَيْهَا ﴾ [الجُنَعَة: الآية ١١].

قوله: «فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ»، أي: عير تحمل تجارة.

وقوله: ﴿ إِنْفُضُّوا ﴾ ، أي: خرجوا إلى العير التي جاءت من الشام، ولم

يعلموا الحكم الشرعي أنه لا يجوز.

وقيل: إن هذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة (١)، لكن هذا لا يصح له دليل.

وقوله: ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَابِماً ﴾ هذا من شدة حاجتهم وفاقتهم التي أصابتهم، فلم يبق مع رسول الله على إلا العدد القليل، ثم لما نهاهم الله وأدبهم تأدبوا، ولم يبق مع الرسول على وقتها إلا اثنا عشر رجلًا؛ لذا: اشترط المالكية في الجمعة اثنا عشر رجلًا، وهذا قول مرجوح (٢)؛ لأن هذا وقع اتفاقًا.

وقال بعضهم: لا بد في الجمعة أن يكون العدد أربعين، معهم الإمام (٣)، أو ليس معهم، على خلاف بينهم، وهذا مذهب الحنابلة (٤)؛ لحديث: «وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَة، وَفِطْرٌ، وَأَضْحًى؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةً» (٥)، والأحاديث الواردة في الباب ضعيفة.

وقال آخرون: إن أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة سوى الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة (٢).

والصواب: أن أقل عدد للجمعة: ثلاثة وهو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، والثلاثة هم: مؤذن، وإمام، ومأموم مع المؤذن (٧).

وفي هذا الحديث: ثبات الشيخين أبي بكر وعمر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٨/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل، للمواق (٢/٥٢٤).

<sup>(</sup>٣)المجموع، للنووي (٤/ ٤٨٧)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) الإقناع، للحجاوي (١/ ١٩٢)، المغنى، لابن قدامة (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥٨١٥)، والدارقطني (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٧) المحلى، لابن حزم (٣/ ٢٥٠-٢٥١)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٥/ ٣٥٥).

الخير، وملازمتهما للنبي على في جميع أحواله؛ ولهذا قال النبي على في المختر، وملازمتهما للنبي على المناعة -: «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّئْبُ بَعْضِ الأحاديث عن أشراط الساعة -: «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّئْبُ فَفَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاقٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لا رَاعِي لَهَا غَيْرِي، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ مِنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لا رَاعِي لَهَا غَيْرِي، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ! قَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَمَا هُمَا ثَمَّ اللهِ السَلِما أَن السَلِما الصحابة، ولهما مزية على غيرهم، ولا يسبهما مَن بكر وعمر هما أفضل الصحابة، ولهما مزية على غيرهم، ولا يسبهما مَن مَسَ الإيمانُ شغافَ قلبه.

[٨٦٤] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ الْمُشْجِدَ وَعَبْدُ الرَّهْمَنِ ابْنُ أَم الحكم يخطب كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ الْمُشْجِدَ وَعَبْدُ الرَّهْمَنِ ابْنُ أَم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِهَا مُنَا اللَّهُ اللَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قوله: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا اخْبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا»: هو من كلام الصحابي كعب ابن عجرة رَوِّكُ فَيَّهُ، وقاله من باب الإنكار، ولم يرفع به صوته، ولكن قاله فسمعه من حوله.

وكعب بن عجرة رَخِيْقَ صحابي جليل، له مكانته ومنزلته عند الناس، وعند الأمراء، بخلاف غيره من الصحابة وهي ، فليس لهم هذه المنزلة؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن ينكر المنكر برفق، ولا ينكره بعنف، فيكون هذا أدعى إلى القبول، ولأن الشدة قد يحصل منها التنفير.

وفي هذا الحديث: دليل على أن هذا الصحابي يرى أن القيام للخطبة واجب لا يجوز تركه، وأنه شرط لصحتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧١).

# بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

[٨٦٥] وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي: أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ فَالَ: حَدَّثَنِي الْخَكَمُ بْنُ مِينَاءَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: قَالَ: حَدَّثَنِي الْخَكَمُ بْنُ مِينَاءَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ -: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

قوله: «عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ»: الوَدْعُ- بسكون الدال-: يعني: التَّرك. وفي هذا الحديث: الوعيد الشديد على من تساهل في ترك الجمعة وتهاون فيها، وقد توعد النبي عَلَيْ تاركيها، فقال: «لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

#### بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

[ ٨٦٦] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ اللهِ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. وَفُعْ بَنُهُ قَصْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ.

قوله: «كَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا»، أي: متوسطة، وليست طويلة؛ لأنه على قد أوتي جوامع الكلم، فيجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة. وفي حديث آخر: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَأَحْصَاهُ»(۱) ، فكلماته معدودة، بخلاف ما يفعله كثير من الناس من الثرثرة والتكرار، والمعنى قليل، وهذا عكس ما هو مطلوب، ولو طالت الخطبة أنسى بعضُها بعضًا، وسيأتي حديث: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِيَّةُ أنسى بعضُها بعضًا، وسيأتي حديث: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِيَّةُ مِنْ فَهُهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَة، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًا»، وهذا هو الغالب، ولكن قد تدعو الحاجة إلى الإطالة أحيانًا، كأن يكون الموضوع يحتاج إلى أن يستوفيه الخطيب، وقد تكون موعظة طويلة أحيانًا، كأن يحتاج إلى أن يستوفيه الخطيب من أن يبينها، وقد ثبت في صحيح مسلم: تحدث أمور مهمة لا بد للخطيب من أن يبينها، وقد ثبت في صحيح مسلم: «عن عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ عَيْفَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظَّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٦٨)، ومسلم (٣٠١٤).

حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا»(١)، وقد حدث هذا لأمر عارض، وإلا فالغالب أن خطبته عَلَيْ كانت قصدًا، وصلاته كذلك كانت قصدًا.

آدمه وَحَدَّ وَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّ قَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعِفرِ بْنِ مَعْبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْإِنَا خَطَبَ الْمُمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» - وَيَقُولُ: «بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة فَإِنَّ خَيْرُ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُودِ كَهَاتُهُ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَحَدَّاتُهُا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَّ». وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خُلْدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمْدِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خُلْدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمْدٍ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيَّ». وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمْدِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَيْهِ، فَيُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمْدِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خُلْدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُعْدِ الله يَقُولُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ مُنْ وَالله وَلَا الله بَيْمُ الله وَلُولُهُ وَعَلْتُهُ وَلَا الله وَلُولُهُ وَلَا مَوْتُهُ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِلْهُ مَوْدِ فَلَادِيثَ بِمِثْلِهِ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْخَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

استدل العلماء بهذا الحديث على اشتراط أن يأتي خطيب الجمعة بحمد الله والثناء عليه، والشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، والصلاة والسلام على نبيه، والأمر بتقوى الله في الخطبتين جميعًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٩٤).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ؛ يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ بَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ بَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَحَيْدُ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ»، ثُمَّ سَاقَ الْخَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّقَفِيِّ.

[٨٦٨] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى- وَهُوَ أَبُو هَمَّام- حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةً، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا بَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ: فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح، وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْخَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ بَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ»، قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَام، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَى قَوْمِكَ»، قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَريَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُدُّوهَا؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

قوله: «إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ»، أي: من مس الجن والجنون.

وقوله: «وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ»، وفي رواية: «قَاعُوسَ الْبَحْرِ<sup>»(۱)</sup> يعني: لجة البحر وقعره.

وقوله: «رُدُّوهَا؛ فَإِنَّ هَوُلاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ»، أي: إكرامًا لهم.

وفي هذا الحديث: أن السفهاء والمشركين قالوا لضماد: إن محمدًا مجنون، فقال ضماد: أنا أرقي من الجنون، يعني: عندي رقية أرقي بها، فلما قرأ عليه النبي عليه وسمع كلامه أسلم في الحال.

[٨٦٩] حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ أَبُجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَقَّسْتَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ لَرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا».

قوله: «يَا أَبَا الْيَقْظَانِ»: هي كنية عمار بن ياسر رَوَالْكُنْ. وقوله: «فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ»، يعني: لو أطلت الخطبة. وقوله: «مَتِنَّةٌ»، أي: علامة ومظنة.

وفي هذا الحديث: بيان أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقه الخطيب؛ وذلك لأن الفقيه والبليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، كخطب النبي عَلَيْهُ، أما غير الفقيه وغير البليغ فيكون الكلام كثيرًا، والمعنى قليلًا، فيردد الكلام، ويعيده، وتكون خطبته ثرثرة فارغة. وقوله: «وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سِحْرًا»: اختُلف فيه، هل هو ذم، أم مدح؟ فقال

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم، للقاضى عياض (٣/ ٢٧١).

بعضهم: إنه ذم للبيان<sup>(۱)</sup>، وقيل: بل هو مدح، وهو الأقرب؛ ولهذا فقد جعل النبي ﷺ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني: علامة على فقهه، ولا شك أن قصر الخطبة من البيان المحمود.

[ ١٨٧٠] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ رَفَيْعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْ: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَقَدْ غَوِيَ.

قوله: «فَقَدْ غَوَى»: روي بفتح الواو، وبكسرها.

وقوله: «بِنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»: اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس في الصحيحين أن النبي على قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي وَأَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ...» (٢)، فقد جمع النبي على الضمير العائد على الله تعالى، والضمير العائد على رسوله على مقال: «مِمَّا سِوَاهُمَا»، وهذا الخطيب لما قال: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ العائد على رسوله عَلَى، قال له النبي عَلَى : «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ»، أي: لا تجمع ضمير الرسول عَلَى مع ضمير الرب تبارك وتعالى. فقيل: إن هذا الحديث منسوخ بحديث أنس: «أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ الْيُهِ مِمَّا سِوَاهُمَا».

وقيل: إن النهي عن جمع الضميرين معًا محمول على الأدب والتنزيه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر (١٠/٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٤).

وحديث أنس رَخِيْظَيَّهُ محمول على الجواز؛ فالأفضل والأولى أن يُفرد ضمير النبي ﷺ.

آمَرُهُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الرَّهُنِ الدَّادِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَغْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿ فَ وَالْقُرْءَانِ الْمَحِيدِ ﴿ وَقَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ قَالَتْ: أَخَذْتُ ﴿ وَقَ وَالْقُرْءَانِ الْمَحِيدِ ﴾ [ق: ١] مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُو يَقْرَأُ بَهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَهُو يَقْرَأُ بَهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَغْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنْ يَعْيَى بْنِ الرَّحْمَنِ – كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا – سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أَخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا – بِمِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالِ.

اَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَدْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الله

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ وَسُولِ اللهِ عَنْ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ﴿ فَلَ رَسُولِ اللهِ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ وَالْفَرْءَانِ النَّهِ عَلَى الْمُنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

قولها: «يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةِ»: لم ينقل عن غيرها من الصحابة والنبي على أن أم النبي على أن أم النبي على أن أم هشام والله الله على سبيل المبالغة، وأن مرادها أنها سمعته يقرأها مراتٍ على المنبر.

وفي هذه الأحاديث: بيان أن النبي على كان يقرأ الآيات على المنبر يوم الجمعة، يذكّر الناس؛ لأن الخطبة موعظة وتذكير، والقرآن أعظم موعظة. والخطيب يقرأ على الناس سورة: ﴿قَلَّ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ الله الله الناس سورة: ﴿قَلْ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ الله وفيها أمر العباد من الموعظة، ففيها إثبات القرآن، وإثبات البعث والمعاد، وفيها أمر العباد بالنظر إلى آيات الله والتفكر فيها، وفي السماء، والأرض، والنبات، وفيها بيان مشاهد القيامة، وبيان أن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وفيها التذكير بالموت وبالجنة والنار؛ ولهذا كان النبي على يقرؤها.

وقولها: «يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ»: استدل به أهل العلم على أنه ينبغي أن تتضمن الخطبة آيات من القرآن.

وقولها: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدًا»: التنور: هو الذي يخبز فيه الخبز، وإما أن يُحفَر في الأرض، أو يُبنى.



[ ٨٧٤] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدِيدُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدِيدُ يَدُيهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ الله عَلَيْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بيَدِهِ هَكَذَا- وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْلُسَبِّحَةِ.

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

في هذا الحديث: أن عمارة بن رؤيبة رَخِيْتُكُ أنكر على مروان لما رفع يديه، لكن يشير بإصبعه بالوحدانية.

وقوله: «قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ»: لعله كان يُسمع من حوله فقط، ولم يكن يرفع صوته فيسمعه الناس كلهم؛ لأن درء المفسدة يقتضي هذا؛ فإنكار المنكر إذا ترتب عليه مفسدة أكبر فلا ينبغي القيام به، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وفيه: دليل على أن الخطيب لا يرفع يديه، وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم يوم الجمعة، إلا في الاستسقاء، فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، وفي غير الاستسقاء يشير بالمُسبِّحة وهي الإصبع التي يُسبح بها، ويقال لها: السبابة؛ لأن الإنسان يشير بها إذا سب.



### بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

[ ٨٧٥] وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ- وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بيْنَا النَّبِيُ وَهُوَ ابْنُ لَلْهُ النَّبِيُ عَلَيْتَ يَا عَمْلَيْتَ يَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ: «أَصَلَّيْتَ يَا فَلَانُ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ».

عَرْقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى اللَّهِرَاهِيمَ، قَالَ حَمَّادُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قُتَيْبَةُ بَنُ يَقُولُ: دَخَلَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ يَغْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةَ قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وَخَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمِيدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمِيدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمِيدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُعْلَ فِي رَوَايَةٍ قُتَيْبَةً قَالَ: هَمُ مَعْمُ وَلَا اللهَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَعْوَلُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِي عُمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَنَّهُ سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَنَّهُ مُعْهِ يَغْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ: «أَرْكُعْ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدً - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَطَبَ فَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». [خ: ١٦١] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ اللَّيْفِ عَنْ أَبِي الزَّبِيرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: بَا مُنَا لَكُ الْغُطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبِي ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا». وَعَلَى الْمُنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِي بْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِي بْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِرْرَاهِيمَ، وَعَلِي بْنُ خَشْرَم، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ

يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلْمُطُبُ فَجُلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

في هذه الأحاديث: دليل على أنه إذا جاء المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد؛ لِما ورد في الروايات السابقة من أوامر كقوله ﷺ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»، وقوله: «قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ»، وفي حديث آخر: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ – أَوْ: قَدْ خَرَجَ – فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»(١).

وفيها: أنه يشرع تخفيف ركعتي تحية المسجد؛ ولهذا قال: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ولكن يخففهما؛ حتى يتمكن من سماع الخطبة.

واستدل الظاهرية بهذه الأحاديث على أن تحية المسجد واجبة، وقالوا: هذه أوامر، والأصل في الأوامر الوجوب، وإذا كان النبي على أمر سُليك أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع للخطبة، والخطبة متأكدة، وهي مرة في الأسبوع، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومع ذلك أمره النبي على أن يصلي ركعتين، فدل على وجوبهما، وهو قول قوي (٢).

وجمهور الفقهاء يرى أن تحية المسجد مستحبة، وليست واجبة (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٠)، ومسلم (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) المحلى، لابن حزم (٥/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل، للحطاب (١/ ٣٨١) المجموع، للنووي (٤/ ٥١).

واستدلوا بحديث: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»<sup>(١)</sup>، لكن ظاهره أن هذا دليل خاص، والأدلة الخاصة لها أسبابها الخاصة.

فهذه الصلاة وجبت بسبب خاص، وهو دخول المسجد، كما أن الإنسان إذا نذر فعليه أن يفي بنذره، فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي، ومن دخل أثناء الأذان فهو مخير إن شاء صلى والمؤذن يؤذن؛ حتى يستمع الخطبة، وإن شاء استمع وأجاب المؤذن، ثُمَّ صلى ركعتين وخَقَّفَهما في أول الخطبة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١٣).

## بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

[ [ ٨٧٦] وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ اللهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدْرِي قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، مَا دِينُهُ ، قَالَ : فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُ وَمَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُ وَمِعَلَ يُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُ وَمَعَلَ يُعَلِّمُ وَمِعَلَ يُعَلِّمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَ يُعَلِّمُ وَمِعَلَ يُعَلِّمُ وَمُعَلَى يُعَلِّمُ وَمَعَلَ يُعَلِّمُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ عَلَيْهِ وَمُ وَلَونَ وَمَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ ولِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَامًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَامًا الللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَ

في هذا الحديث: أن من جاء يسأل عن دينه، ويسأل عن كيفية الإسلام فإنه يُعَلَّمُ في الحال ولا يؤجل، ولو كان الخطيب يخطب؛ ولهذا أمر النبي أن يضع له كرسيًّا وعلَّم هذا الرجل، ثُمَّ بعد ذلك أتم الخطبة.

وفيه: دليل على أن هذا الفصل لا يقطع الخطبة، ولو كانت خطبة الجمعة، فإذا جاء إنسان يسأل، ثُمَّ أجابه الخطيب فلا بأس، أو كلم الإمام شخصًا، أو كلم شخصً الإمام، إنما الممنوع أن يكلم المأموم واحدًا من المأمومين، وهذه الخطبة يُحتمل أنها كانت خطبة جمعة، ويُحتمل أنها كانت غيرها، فليس فيه أنها خطبة الجمعة، لكن سياق الإمام مسلم كَثْلَلُهُ الحديث في كتاب الجمعة، يدل على ترجيحه كونها خطبة الجمعة.

والكلام مع الإمام ينبغي أن يكون من الكلام المهم، كما في حديث الرجل الذي قال: «يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ» (١)؛ فهذا أمر مهم، فإذا دعت الحاجة إلى أن يُكلم الإمامُ أحدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٣٠)، ومسلم (٨٩٩).

المأمومين تكلم لإصلاح شيء، أو قال- مثلًا لبعض المأمومين-: تقدموا، أو تأخروا، أو أن هناك مكانًا داخل المسجد، أو ما أشبه ذلك. وفيه: أن يجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن.

\* \* \*

## بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

[ ١٨٧٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرِيْرَةَ عَلَى الْلَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةً، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ [المتابِقون: الآية ١]، قالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْرَأُ مِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- كَلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ كَلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ حَاتِمٍ: فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ اللهُ وَلَى، وَفِي الْآخِرَةِ ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴿ [المَافِتِونَ: الآية ١]، وَرِوَايَةُ السَّجْدَةِ الْعُزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

قوله: «في السَّجْدَةِ الْأُولَى»، يعني: الركعة الأولى، وتسمى الركعة سجدة. وفي هذا الحديث: مشروعية قراءة سورة «الجمعة» بعد «الفاتحة» في الركعة الأولى، وفي الثانية سورة «المنافقون» في صلاة الجمعة.

ومروان كان أميرًا على المدينة، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة على عادة الأمراء، فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة رَوَّ الله بالمدينة؛ ليصلي بالناس الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى: «الفاتحة»، و«الجمعة»، وفي الركعة التانية: «الفاتحة»، و«المنافقون».

# تَوْفِيْقُ الرَّبِّ الْمُنْعِرْ بِشُنْحٍ رَضِّينَ الرَّالِمُ الْمُنْعِرْ بِشُنْحٍ رَضِّينَ الرَّالِمُ الْمُنْعِرِ

وسيأتي- أيضًا-: أنه يشرع قراءة: «سبح»، و «الغاشية»، ويشرع- أيضًا- قراءة «الجمعة»، و «الغاشية».

فهذه ثلاث سنن وردت، وإن قرأ غيرها فلا حرج، لكن السنة هي الأفضل.

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَعْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالًم - مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالًم - مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَلْ حَبِيبِ بْنِ سَالًم - مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَلْ الْعُيدُ وَفِي الْجُمُعَةِ بِهِ سَتِح اسْمَ رَبِكَ قَالَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَيدُ الْإَنْ اللَّهِ الْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ فَي يَوْمِ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا - أَيْضًا - فِي الصَّلَاتَيْنِ وَوَالَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِر، جَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ مَلْ أَنْكَ ﴾ [النائِية: الآية ١].

في هذا الحديث: مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم العيد، وفي الجمعة، وهما: «سبح»، و«الغاشية».

وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما مرتين، فكررهما، فيقرؤهما في العيد وفي الجمعة كذلك؛ لما فيهما من الموعظة والتذكير: ففي سورة الأعلى الموعظة، وفي آخرها: أن الأشقى هو الذي يبتعد عن الموعظة، وفي «الغاشية» تقسيم الناس يوم القيامة إلى قسمين: ﴿وُجُوهٌ يُومَينٍ خَشِعةٌ ﴾ [الغاشية: الآية ١]، و﴿وُجُوهٌ يُومَينٍ نَاعِمةٌ ﴾ [الغاشية: الآية ١]، والتركيز والنظر في آيات الله في الإبل والسماء والأرض والجبال.

### بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

[ ١٩٧٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُفِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَنِي الْهَ عَنْ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الْمَ لَى الْإِنسَانِ: الآية ١]، السَّجْدَةِ، وَهُمَ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّهْرِ الإِنسَانِ: الآية ١]، وَهُمَ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ الآية ١]، وَأَنَّ النَّبِي عَنِي كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، وَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغَوَّلٍ جَدَّا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاتَيْن كِلْتَيْهِمَا، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

[ ٨٨٠] حَدَّقَنِي زُهَا بُنُ حَرْبٍ، حَدَّقَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَرْ لَى الْزِيلُ ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿ هَلُ أَنَ ﴾ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَرْ لَى الْزِيلُ ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿ هَلُ أَنَ ﴾ [الإنسان: الآية ١].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الطَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّعْرَجِ عَنْ أَبِي الطَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُولَى، وَفِي الطَّانِيَةِ هَمْلُ أَنَى عَلَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ هَمْلُ أَنَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ وَالإنسَانِ الآية ١].

في هذه الأحاديث: مشروعية قراءة سورتين في فجريوم الجمعة، وهما: سورة «السجدة»، في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية: سورة «الإنسان»؛ لما فيهما من العظة والعبرة.

ففي سورة «السجدة»:

١- التذكير بمبدأ خلق الإنسان، وبدء خلق آدم من طين، ثُمَّ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين.

٢- التذكير بخلق السموات والأرض والتذكير بيوم القيامة.

٣- بيان حال الشاكر، وفيها قصة الأبرار، وثوابهم وجزاؤهم.

فيشرع للإمام أن يقرأهما في فجر كل جمعة.

والسنة المداومة عليهما، لكن لو تركهما في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنهما ليستا واجبتين فلا بأس.

وبعض الأئمة يَضْعُفُ فيقسم سورة السجدة على الركعتين، وهذا خلاف السنة (١٠)، فينبغي أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية: ﴿ هَلُ أَيْ عَلَى ٱلْإِنسَانِ الآية ١] كاملة.



<sup>(</sup>١) زاد المعاد، لابن القيم (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣).

#### بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

[ ٨٨١] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذَا إِذَا إِذَا مَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا».

زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلُ: فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ.ح، وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا».

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرِ: «مِنْكُمْ».

[ ٨٨٢] وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ.ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

في هذه الأحاديث: ما يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وأنها سنة راتبة، وليست واجبة، سواء صلى في البيت، أو في المسجد.

أما قبل الجمعة فليس لها راتبة، بل يصلي ما شاء أن يصلي حتى يخرج الإمام (١).

وقد جاء في الأحاديث: «من كان مصليًا فليصلِّ أربعًا»، وقوله: «إذا جاء أحدُكم الجمعة فليصلِّ أربعًا» وهذه أوامر، أما ما قاله ابن عمر: «لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ»؛ فلعل هذا كان أولًا، أو لعل هذا من فعل النبي ﷺ، وهذا قوله، والقول مقدم على الفعل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (۲۶/۱۹۳–۱۹٤)..

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الللْمُ الللِهُ مِنْ اللْمُلِمُ مِنْ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

[٨٨٣] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْن أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، ابْن أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْقُصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي ضَلَّيْتُ، فَلَمَّا لَا تَعُدْ لِلَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِنَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ، أَوْ نَخْرُجَ.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَبْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْإِمَامَ.

في هذا الحديث: أن المصلي لا يَصِلُ صلاةَ الجمعة بصلاة، بل لا بد أن يتكلم، أو يخرج، وقوله: «حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ»، يعني: نسبح، أو نكبر، أو نهلل، أو نخرج، ثُمَّ نصلي ركعتين.

أما ما يفعله بعض الناس بعد أن يسلم الإمام مباشرة من قيامه بصلاة ركعتين دون أن يتكلم، أو يخرج فهذا منهي عنه.

فإذا فصل المصلي بكلام، كأن يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو يخرج فلا بأس.



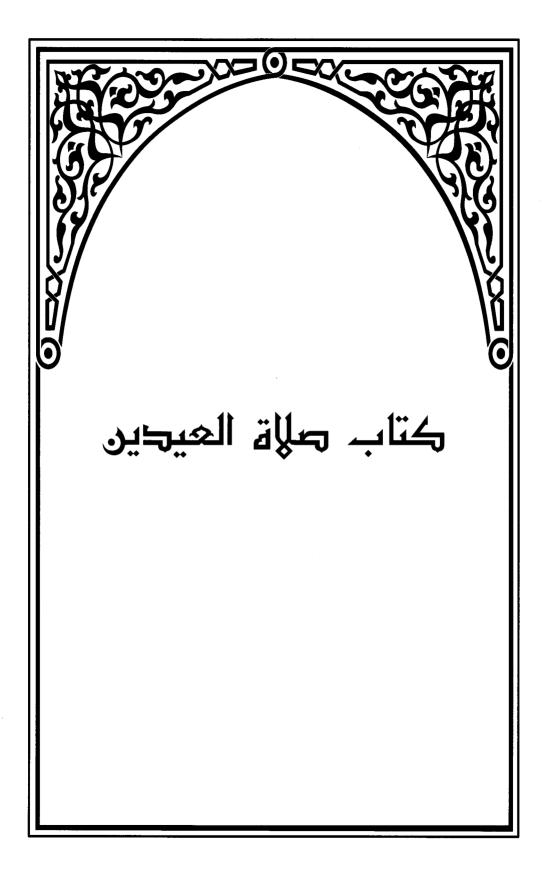



#### كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

[٨٨٤] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ، جميعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج، أَخْبَرَنِ الْخَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَّاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ عَيْ وَأَبِي بَكْرِ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، فَكُلَّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [المُتَحنة: الآية ١١]، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ- حِينَ فَرَغَ مِنْهَا-: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟»، فَقَالَتِ امْرَأَةُ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يُدْرَى - حِينَئِذٍ - مَنْ هِيَ، قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ»، فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [خ: ۹۷۹] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ الْمُرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ.ح، وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. [٨٨٥] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ابْنُ رافع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ جَابِرً بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءُ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالُ بَاسِطُ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ ضَدَقَةً، قُلْتُ لِعَطَاءِ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ صَدَقَةً، قُلْتُ لِعَطَاءِ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ مَهَا لَهُ اللَّهُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنَ أَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي، لَعَمْرِي إِنَّ لَلْاكَ اللَّهُ فَي النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي، لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ خَقَّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟!

في هذه الأحاديث: بيان مشروعية صلاة عيدي الفطر، والأضحى. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على أقوال: القول الأول: الجمهور على أنها: سنة مؤكدة (١).

القول الثاني: قول الحنابلة أنها فرض كفاية، إذا صلاها البعض سقطت عن الآخرين (٢).

القول الثالث: قول عند الحنفية، يذهب إلى أنها فرض عين (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وهذا هو الأقرب؛ لأنها صلاة سنوية، كما أن الصلوات الخمس فرائض يومية، وصلاة الجمعة فريضة أسبوعية.

والدليل على أنها فرض عين: حديث أم عطية رضي الله على الله على الله على الله على الله على الله على النه المخرَّب وَالْحُيَّض، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢٧٤)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٦٨)، المجموع، للنووي (٣/٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع، للبهوتي (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٣/ ١٦١).

رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

وعلى هذا فإذا فاتت إنسانًا صلاها في بيته، أو في المصلى، وكذلك المرأة إذا لم تُصلِّها مع الناس صلَّتها في بيتها.

وفيها: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة، فالخطبة فيها قبل الصلاة، أما صلاة الاستسقاء فيجوز فيها الأمران؛ لأنه جاء ما يدل على أن النبي على ملى، ثم خطب بالناس<sup>(۱)</sup>، وجاء ما يدل أنه خطب ثم صلى ثم صلى الكن العمل الآن على أنها مثل صلاة العيد.

وفيها: مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا لم يسمعن الخطبة؛ لهذا لما خطب النبي ﷺ الناس ذهب إلى النساء فخطب فيهن ووعظهن.

وقوله ﷺ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟»، يعني: أنتن تلتزمن بهذه الأمور التي ذكرت بالآية؟

وقوله ﷺ: «هَلُمٌ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي»: الظاهر: أنه من كلام بلال، كما قال الحافظ النووي كَظَللهُ(٣).

وقوله: «فَجَعَلَتِ الْمُؤَاقُةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ»: الخرص: هو ما يكون في أذن المرأة من الحلي، وفيه: دليل على أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها ولو لم تستأذن زوجها، أو أباها؛ لأن النبي على أقرهن على الصدقة، ولكن إن استأذنت زوجها من باب تطييب النفس فلا بأس.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةِ عَطِيَّةً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (٤)، فيجاب عنه بجوابين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳۹)، وأبو داود (۱۱٦٥)، والترمذي (۵۵۸)، والنسائي (۲۰۳۱)، وابن ماجه (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٤٠).

أحدهما: أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والشاذ ضعيف، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (١).

الثاني: أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها.

وقوله: «يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً»: هذا جائز على لغة قليلة، تسمى لغة: «أكلوني البراغيث»، مثل: قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجَوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [الأبياء: الآية ٣]، ومثل قوله عَيْلِيَّةٍ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»(٢).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ السَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوكِّنًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَتَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَقَالَ: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ فَإِلَّ الْعَثِينِ، فَقَالَتْ: لَمَ اللهِ وَقَامَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ وَلَكَدُيْنِ، فَقَالَتْ: لَمَ يَعْرَبُولَ اللهِ وَقَامَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لَمَ يَلُولُ اللهِ وَقَامَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ الْعَشِيرَ» قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ الْعَشِيرَ» قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ الْقَرْطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

قوله: «أَقْرِطَتِهِنَّ»: جمع قرط، وهو ما يكون في أذن المرأة من الحلي. في هذا الحديث: بيان أن الخطيب يأمر الرجال بتقوى الله، ويعظهم، وكذلك النساء.

وقوله: «فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْن»: يؤخذ منه أن هذه

<sup>(</sup>١) قال الشافعي: «يعني في هذا الحديث: سمعناه، وليس بثابت، فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول». السنن الكبرى، للبيهقي (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢).

المرأة كانت كاشفة وجهها، فقيل: يجوز للمرأة أن تكشف وجهها.

ويجاب عن هذا بجوابين:

الأول: أنها من العجائز القواعد، وقد قال تعالى: ﴿وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ اللَّهِلُ اللَّهِ مَنَ النِّسَاَءِ اللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِرَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَابَرِّحَاتِ اللَّهِ اللَّهِ ١٦٠.

الثاني: أن هذا قبل أن ينزل الحجاب؛ لأن الحجاب شُرع في السنة السابعة من الهجرة.

وفيه: أن أكثر أهل النار النساء؛ لأنهن لا يسلمن من أمرين- غالبًا-: الأول: كثرة اللعن، والشكاية، والتسخط.

وجاء في لفظ آخر بيان كيفية كفران العشير، في قوله ﷺ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٢).

والنساء - أيضًا - أكثر أهل الجنة؛ لأن الجنة فيها الحور العين، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، وهناك من له العديد من الزوجات، كما أنه ليس في الجنة عَزَبٌ، فهذا يدل على أن النساء أكثر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩)، ومسلم (٩٠٧).

آد٨٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينِ عَنْ ذَلِكَ، يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ وَلَا الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا الْفَعْرَفِ مَا الْفَعْرَفِ مَا الْفَعْرَةِ وَلَا إِلَى الْنَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِنَّامَةُ وَلَا إِلَى الْنَ جُرَيْحِ، أَخْبَرَنَا الْنُ جُرَيْحِ، أَخْبَرَنِ الْنُ بُرِينَ الزَّبَيْرُ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَطَاءُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرُ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَطَاءُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرُ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ

وَ عَطَاءُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوَدِّنُ لِلْمَا بُويِعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوَدَّنُ لِلطَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَوْمَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ لَلِكَ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

قوله: «أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلا إِقَامَةَ» يعني: أن صلاة العيد التامة ولا شيء لا نداء ولا يقال فيها: صلاة العيد أثابكم الله وإنما يأتي الخطيب فيقوم الناس من دون أذان، وكذلك صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء ولا أذان، فالأذان والإقامة يكونان في صلاة الفرائض، والنداء يكون في صلاة الكسوف خاصة، فيقال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة.

قال النووي يَخْلَللهُ: «يقول أصحابنا وغيرهم: إنه يستحب أن يقال: الصلاة جامعة، كما قدمنا، فيتأول على أن المراد: لا أذان، ولا إقامة، ولا نداء في

معناهما، ولا شيء من ذلك»<sup>(١)</sup>.

وهذا التأويل خالف فيه النص كَغْلَلْهِ، ولا شك أنه ليس بصحيح.

[٨٨٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أَسُامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ أَلْخُطْبَةِ.

الوا يصلون العِيدينِ قبل الصلوبِ، وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ مَصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ مَنْ يَتَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُوا النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصِرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْكَكَم، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْحَكَم، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْحَبْدِ عَنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّفِي نَحْوَ الطَّلْتِ وَلَيْنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُتَنَا الْمُصَلِّى مَنْ يَرَا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُتَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُقِي نَحْوَ الطَّلَاةِ، فَلَمْ الْمُؤْنِ يَعْفَى النَّذِي عَنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُقِي نَحْوَ الطَّلَاةِ، فَلَتْ الْمُعَرَادِ وَلَى مِنْهُ، قُلْتُ : كَلَّا وَالَّذِي بِالطَّلَاةِ وَقَالَ: لَا، يَا أَبُا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي بِالطَّلَاةِ وَلَا يَعْمَرُ فَ لِكُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ وَلَاثَ مَرَادٍ وَثُمَّ انْصَرَفَ. [خ. 190]

في هذا الحديث: بيان أن أبا سعيد الخدري رَوْفِيَ أَنكر على مروان بن الحكم، وكان مروان يريد أن يقدم الخطبة حتى يسمعها الناس؛ لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة.

وقوله: «مُخَاصِرًا مَرْوَانَ»، أي: مماشيًا له.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٧٧).

### بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النسِّاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمَصلَّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرجِّالِ

[ ١٩٩٠] حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَنْ أُمَّ عَطْيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا- تَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: النَّبِيَ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

[خ: ۳۵۱]

حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّاةُ وَالْبِكْرُ، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَعْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضَ فَي الْمُعْرَالُنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيُّضَ، وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضَ فَي فَي عَنْ أَلْ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابُ، قَالَ: «لِتُلْبِسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَاجِهَا».

قولها: «أُمَرَنَا»، تَعْنِي: النَّبِيَّ عَلَيْةٍ.

قولها: «الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ»: العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ (١٠).

وقولها: «الْخُلُورِ»: هي البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. في هذا الباب: بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد،

<sup>(</sup>١) النهاية، لابن الأثير (٣/ ١٧٩)، الفائق، للزمخشري (٢/ ٣٨٩).

721

ولا تصلى في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها: «يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ»؛ ذلك لئلَّا يقطعن الصفوف.



## بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمَصَلَّى

[ ١٨٨] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمُعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا. وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع، وَحُدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع، وَحُدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع، وَحُدَّشَنِي بَهَ مِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

في هذا الحديث: أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فتصلَّى تحية المسجد.

وما يفعله بعض الناس إذا صلى العيد، أو الاستسقاء، أنه يذهب فيصلي سنة الضحى، فهذا تركُه أولى، والأفضل أن يصليها في البيت.



## بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

[ ٨٩١] حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللّهِ ثِنْ عُبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللّهُ بَيْ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللّهُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللّهُ عَلَى الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ اللّهُ يَتَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعُلْتُ: بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

في هذا الحديث: بيان أن السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد؛ لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة، وأهوال يوم القيامة، وأقسام الناس. وثبت أن النبي على قرأ بسبح، والغاشية، وربما اجتمع جمعة وعيد فقرأ بهما فيهما كلتيهما(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٧٨).

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ جَهَذَا الْإِسْنَادِ: وَفِيهِ جَارِيَتَانِ بَلْعَبَانِ بِدُفِّ.

حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدً الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ ابْنَ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ ابْنَ وَهْب مَدَّتَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّام مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ - وَرَسُولُ الله عَنْهُ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ - فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَف رَسُولُ الله عَنْهُ، وَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ».

وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةً، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ.

في هذه الأحاديث: جواز غناء الجواري، والنساء بين النساء في الأعياد، والأعراس، إذا لم يكن فيها محذور شرعي، مثل ما ورد عَنْ جَابِر رَفِيْقَكَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ يَتِيمَةٌ، فَزَوَّجَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ أَلْفَتَاةً؟ أَلْفَتَاهُ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ»(١).

وفيها: جواز ضرب الدف إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في مسنده (١٤٣٢) كشف الأستار.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: يَقُومُ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْخَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسُتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي يَسُتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْ اللَّهُو. أَنْ اللَّهُو.

حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَعْنَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَعْنَا فِي الْفَرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَعْنَا فَكَنَ يَوْمَ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: «دَعُهُمَا»، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَوْلُ اللهِ عَنْ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَوْمَ عَيْدِ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَمْ نَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَيْهِ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظُرِ إِلَيْهِمْ.

وَحَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ.ح، وَحَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَلَّثَنَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ ابْنُ نُمَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا؛ فِي الْمَسْجِدِ.

وحَدَّثَنِيِّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ عَطَاءً: فُرْسٌ، أَوْ حَبَشٌ. وَقَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ: بَلْ حَبَشٌ.

قوله: «تُغَنِّيَانِ وَتَصْرِبَانِ»، يعني: تضربان الدف.

قولها: «يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدِ»، يعني: يرقصون، وهذا محمول على التوثب بالسلاح، واللعب به، والتوثب يشبه الرقص.

وقولها: «العَرِبَة»، يعني: المشتهية اللعب، المحبة له، وكانت عائشة على كذلك؛ لأنها كانت صغيرة السن.

وقوله: «بِغِنَاءِ بُعَاثِ»: بعاث هي: الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج، والتي قضت على الأخضر، واليابس، وكان المنتصر فيها الأوس.

قولها: «لِلْعَابِينَ»، أي: للحبش الذين يلعبون في المسجد.

في هذه الأحاديث: جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثله ما يسمى بالعرضة: وهي عرض السيوف في المسجد، وكذلك عرض الرماح وآلات الحرب؛ لما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله؛ لأن النبي أقر الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، وهذا كله إذا كان في المسجد متسع.

وفيها: جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون، أو يصلون، أو يمشون؛ لأن عائشة على ذلك. يمشون؛ لأن عائشة على ذلك.

ونظر المرأة إلى عموم الرجال لا بأس به، بخلاف نظرها إلى الرجل الواحد والتأمل في محاسنه فلا يجوز؛ قال الله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ لَى اللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وفيها: حسن خُلق النبي ﷺ، وحسن معاشرة أهله، وهواية ما يهوونه، إذا لم يكن فيه محذور شرعي؛ لهذا أذن النبي ﷺ لعائشة ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

وفيها: جواز إنكار التابع والتلميذ مع وجود شيخه ومعلمه، إذا كان يعتقد أن هذا الأمر الذي فُعل في حضور شيخه منكرًا، ثم إذا أخطأ سدده شيخه، أو خالفه، لهذا أنكر أبو بكر رَفِيْقَ على عائشة رَفِيْنًا وعلى الجاريتين الغناء؛ ظنًا منه أن ذلك محرم، فبين له النبي عَلَيْ أن ذلك جائز.

وقوله: «فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ؟»، يعني: من الفرس، أو الحبشة؟ وهذا شك من الراوي، والصواب: أنهم حبش.

وقولها: «وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ»، يعني: مرة بين الأذن اليمنى والعاتق الأيسر.

[۸۹۳] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيدٍ، قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْلُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الْخَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا الْخَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْخَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بَهَا، فَقَالَ لَهُ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْخَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ».

قوله: «إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا»: الحصباء: الحصى الصغار.

في هذا الحديث: إنكار عمر اللعب في المسجد، مثل ما فعل أبو بكر رَخِيْطُنَكُ مع الجاريتين؛ ظنًا منه أن ذلك لا يجوز، فقال له النبي ﷺ: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ»، أي: فإنهم لم يفعلوا شيئًا منكرًا.

قال النووي لَخَلَلْهُ- في إنكار عمر لَغَوْلِثَيُّهُ-: «وهو محمول على أن هذا لا



وهذا ليس بصحيح، والصواب: أنه يُحمل على أن عمر وَ ظُن أن لعبهم ممنوع في المسجد، فأنكر عليهم، فبين له النبي ﷺ، وأمره أن يتركهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٨٧).

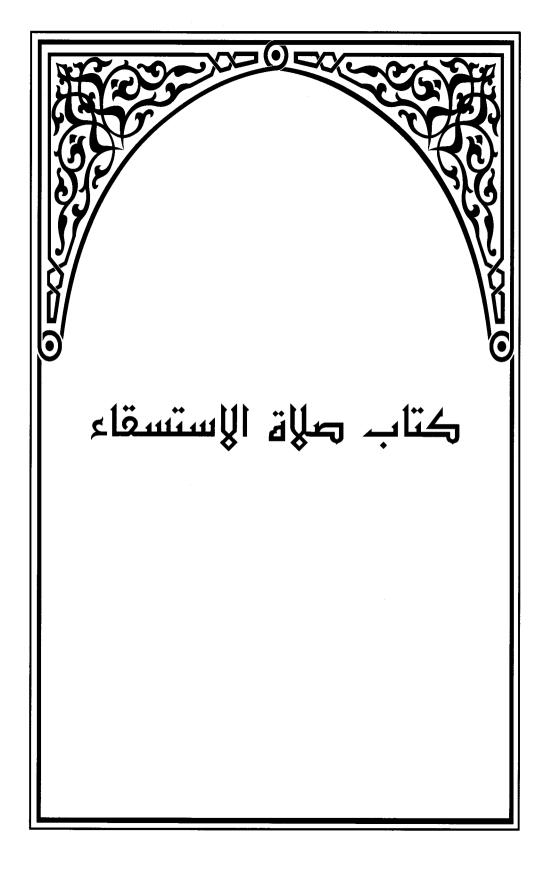



#### كِتَابُ صَلَاةِ الإستِسْقَاءِ

[ ٨٩٤] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيم يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيُّ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

وَحَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ يَغْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِذَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى، وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

في هذه الأحاديث: بيان مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب، والقحط.

وفيها: أن النبي عَلَيْ لها أراد أن يدعو استقبل القبلة، وحوَّل رداءه، ورفع يديه.

مسألة: هل للاستسقاء صلاة؟

والجواب: في المسألة قولان:

القول الأول: ذهب الجماهير من أهل العلم: إلى أن للاستسقاء صلاة،

وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص (١).

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أنه لا يسن للاستسقاء صلاة، وقال: إنه يستسقى بدون صلاة (٢٠)؛ فلعله لم تبلغه الأحاديث، أو أنه تأولها.

وقوله: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ»: فعل هذا تفاؤلًا بتغيير الحال، وأن الله يحول ما بهم من الجدب والقحط، إلى الخصب والسعة.

#### والاستسقاء على ثلاثة أحوال:

الأولى: وهي أكملها، أن يصلى صلاة الاستسقاء، ثم يخطب، ويدعو. الثانية: أن يستسقي في خطبة الجمعة، ويرفع الإمام يديه للاستسقاء، ويرفع المأمومون أيديهم.

الثالثة: أن يدعو بغير صلاة، وبغير خطبة الجمعة، وهو قول أبي حنيفة وهو المراه محجوج بالأحاديث.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيِّهِ - يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيِّ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قوله: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي»، يعني: وعد الناس في يوم معين، وهذا هو الأفضل أن يحدد اليوم.

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير على خليل، للدردير (١/ ٤٠٥)، المجموع، للنووي (٥/ ٦٣)، الغني، لابن قدامة (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٨٢)، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٩١).

وقوله: «ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»: فيه: دليل على أنه لا بأس بأن تقدم الخطبة والدعاء على الصلاة؛ لأن «ثُمَّ» تفيد الترتيب والتراخي.

مسألة: متى يحول رداءه، قبل الدعاء، أو بعده؟

والجواب: الأمر في هذا واسع، فقد ورد أنه على حول رداءه، واستقبل القبلة، وورد أنه استقبل القبلة وقلب رداءه، والأقرب: أن يحول رداءه تفاؤلًا بتغيير الحال، ثم يتركه، ثم يدعو.



## بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءَ

[ ٨٩٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

اللهُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنُسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

في هذا الحديث: بيان مشروعية المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.

وقوله: «حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ»: فيه: دليل على أنه ﷺ أبيض مشرب بحمرة، ولو كان غير أبيض لقيل: يرى سواد إبطيه.

وفيه: أنه ﷺ يتعاهد شعر إبطيه، لهذا رؤي بياض إبطيه، فلو كان فيه شعر، لما قيل: يرى بياض إبطيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى نتف الإبط، وأن لا يُترك أكثر من أربعين ليلة (١)، وهو من سنن الفطرة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧).

[٨٩٦] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْدِ إِلَى السَّمَاءِ.

حَدَّثَنَا لَهُ عَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إِلَّا فَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إلَّا فَي الإسْتِسْقَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ، أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ نَحْوَهُ.

قوله: «فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ»: هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين، فصار- من شدة المبالغة- كأن ظهر كفيه إلى السماء، وإلا فإن السؤال يكون ببطون الأيدي لا بظهورها، كاستطعام المسكين.

وقوله: «كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إِلَّا في الإسْتِسْقَاءِ»: هذا محمول على المبالغة، يعني: أنه لا يرفع يديه مبالغة إلا في الاستسقاء.

أو أنه خفي على أنس رَخِطْتُكُ، أو نسي المواضع، أو الأماكن التي رفع يديه وعلى أنس رفع يديه واضع: والا فإنه ثبت أن النبي وَلَيْكُ رفع يديه في عدة مواضع: منها ستة مواضع في الحج: في عرفة، ومزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا، والمروة (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٣١، ١٧٥١)، ومسلم (٨٩٥، ٨٩٦، ١٢١٨).

### بَابُ الدُّعَاءِ في الإسْتِسْقَاءِ

[٨٩٧] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، وَيَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرِ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابُ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِثْنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا»، قَالَ أَنسُ: وَلَا وَاللهِ مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ مِنْ بَيْتٍ وَلَا ذَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْس، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْلُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يًا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الْآكَامُ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشي في الشَّمْسِ،

قَالَ شَرِيكُ: فَسَأَلَّتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [خ: ٩٣٣]

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ النَّاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَسَاقَ الْجَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَفِيهِ قَالَ: اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، قَالَ اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، قَالَ

فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَرَّجَتْ، حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجُوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيةٍ إِلَّا أَخْبَرَ بِجَوْدٍ. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا، وَقَالُوا: يَا النَّبِيُ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَالْمُهَوَّ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا، وَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ قَحَطَ الْمَطرُ، وَالْمَهُ عَنْ الْمَيْعَةِ وَإِنْهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ. وَمَا تُمْ وَلَاكُتِ الْمُعَلِينَةِ وَإِنْهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ. وَمَا تُمُعْرُ طُرُحُوالَيْهَا، وَمَا تُمْ الْمُعْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ وَمَا تُمْطِرُ عِوالَيْهَا، وَمَا تُمْطِرُ عِالْمُ فِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ. وَمَا تُمْ الْمُعْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ وَمَا تُمْطِرُ وَايَةٍ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَتَقَشَّعَتْ عَنِ المَدِينَةِ وَإِنْهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ. وَمَا تُمْطِرُ عِالْمُ لِكُنِي الْمُورِةِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ وَمَا تُمْ اللهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَإِنْهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ. وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُعْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بِنَحُوهِ، وَزَادَ: فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ السَّحَابِ، وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ وَلَالِي أَلْفَى اللهُ بَيْنَ السَّحَابِ، وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ السَّعَلَى وَلَاثَ السَّحِيلِ السَّعَلِيلِ السَّعْرِ عَنْ أَلْسُ الْمُؤْمِلُ السَّعْرِيلِ الْمُحَلِيلِ الْمُ الْمُؤْمِلُ السَّعْرِيلِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْرِيلِ الْمُؤْمِلِ السَّعْرِيلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْرِيلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ السَّعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولِ الْمُؤْمُ الْمُ

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، تَحدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَسَامَةُ: أَنَّ حَفْصَ ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ حَفْصَ ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُومَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاقْتَصَّ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُومَ الْجُمُعَةِ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاقْتَصَّ الْجَدِيثَ، وَزَادَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَرَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطْوَى.

قوله ﷺ: «اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظُّرَابِ»: الآكام: هي الجبال الصغيرة، والظراب: الروابي الصغار.

وقوله: «**إِلَّا أُخْبَرَ بِجَوْدٍ**»: الجود: المطر الكثيف.

وقوله: «الْجُوْبَةِ»، أي: الفجوة بين البيوت.

وقوله: «وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا»: قناة: اسم واد في المدينة.

وقوله: «فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَرَّجَتْ»، أي: ينقشع الغيم عنها، حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وفي اللفظ الآخر: «مِثْلِ الْإِكْلِيلِ»، أي: ينزل المطرعن يمينها وشمالها، والمدينة دائرة لا يصيبها شيء.

وقوله: «قَحَطَ»: بفتح القاف وكسر الحاء وفتحها، أي: أمسك.

وفي هذا الحديث: قدرة الله العظيمة في إنزال المطر في الحال، وتوقيفه في الحال، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا آَمُرُهُۥ إِذَاۤ آَرَادَ شَيْعًا آَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿ إِسَالاَهُمْ أَغِشْنَا ، ففي الجمعة الأولى لما دعا النبي عَلَى وقال: «اللهُم أَغِشْنَا ، اللهُم أَغِشْنَا ، اللهُم أَغِشْنَا » نزل المطر في الحال، وجاء في بعض الأحاديث: «رَأَيْتُ اللهُم أَغِشْنَا » نزل المطر في الحال، وجاء في بعض الأحاديث: «رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ عَلَى اللهُم النس صَوْفَى نَه وَلا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَرْعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَحَابٌ مِنْ التُوسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء انْتَشَرَتْ، ثُمُّ دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُوسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء انْتَشَرَتْ، ثُمُّ مَطُرَتْ » وفي الجمعة الثانية أقلعت في الحال؛ لهذا قال أنس رَوْفَى : «فَرَفَعَ رَمُولُ اللهِ عَلَى الْآكَامِ وَالظُرَابِ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْآكَامِ وَالظُرَابِ وَلَا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظُرَابِ وَلُطُونِ الْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ».

وفيه: أن المطر استمر أسبوعًا كاملًا؛ ولهذا قال أنس رَخِرْ اللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا»، يعنى: أسبوعًا.

وفيه: دليل وشاهد على نبوة النبي ﷺ، حيث استجاب الله دعاءه في الجمعة الأولى، وفي الجمعة الثانية، ولو كان كذابًا لما أيده الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَنَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمَِينِ ﴾ وَلَوْ نَقُولًا عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ الأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ﴾ وَلَوْ نَقُولًا عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ والأحقاف: ١٤ - ٤٧].

وفيه: أن للمأموم أن يكلم الخطيب، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين، كطلب السقيا، والدعاء للمجاهدين مثلًا، والإمام يجيب طلبه إذا كان وجيهًا، وإنما يمنع الكلام مع غير الخطيب؛ لقول النبي رَفِي الخُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهِ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ في جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ» (٢)، وفي الحديث الآخر: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٣٣)، ومسلم (٨٩٧).

الْحِيَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ (١٠).

وفيه: مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة عند الحاجة، واستحباب رفع اليدين.

وفيه: أنه إذا دعا برفع المطريقول: «اللهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالطُّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، ولا يقول: اللهم أمسكها عنا.

وفيه: أن الأنبياء والصالحين يُبتلون بالجدب، والقحط، والأمراض، فالنبي عَلَيْ أفضل الخلق، والصحابة أفضل الناس وَ أَنْ ومجتمعهم أفضل المجتمعات، إلا أن الله ابتلاهم بالجدب والقحط والأمراض، ولا يدل هذا على نقصهم، بل يدل على كمالهم، كما في الحديث: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلاَءً الْأَنْبِيَاء، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» أَنْ الله المُنْ الله المُنْ الله الله المُنْ الله المناس والمناس و

وقوله: «وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ»، يعني: أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله من كثرة الأمطار، أما الرجل الضعيف فلا يستطيع أن يصل إلى أهله من الأمطار.

وقوله: «فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْلَاءُ حِينَ تُطْوَى»، أي: تشبيه انقطاع السحاب بالملحفة، أو الشيء الذي يطوى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧١٩)، وأبو داود (١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٣٣)، والبزار (٢٧٤٥)، والطبراني في الكبير (٢٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (٧٤٥٤).

[ ١٩٩٨] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ مَطَرٌ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ: يَا قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمُطَرِ، فَقُلْنَا: يَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَعَالَى اللهِ عَلَيْ تَعَالَى . رَسُولَ اللهِ لِمَ مَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى».

في هذا الحديث: بيان مشروعية كشف بعض الجسد ليصيبه المطر؛ اقتداء بالنبي ﷺ.

قال النووي يَخْلَلُهُ: «ومعنى «حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إياه، ومعناه: أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها»(١).

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٥).

## بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الريِّحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْطَرِ

الْبُن بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ جَعْفَرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى - تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَلْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ وَلْكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي»، وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَر: «رَحْمَةٌ». [خ. ٢٠٦٦] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى الْبُن جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ حَيْرَهَا وَحَيْرٍ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فُيهَا وَشَرِّ مَا فُيهَا وَحَيْرَ مَا فُرِيلَ وَوْحَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا فُيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَنْهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَنْبُلُ فَقَالَ: الْعَلَّ مَا فَقَلْ : لَعَلَّهُ عَالَا: الْعَلَى فَالُوا هَذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ مَا وَيَهُم عَادٍ: ﴿ فَالَتُ عَالِشَةً فَسَأَلُهُ مَا أُولُولُ هَذَا مُطَرَتُ مُولُولُ هَذَا مُطَرِقُ مَا عَلَى الْمَالُولُ هَذَا مُطَرَتُ مُؤْمُ عَادٍ: الْإِنْ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى وَالْتَ عَلَى الْمُؤَالَى اللّهُمُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْخَارِثِ. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ: أَنَّ أَبَا النَّضِرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْهً أَنَّ أَبَا النَّشِرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْهً أَنْ أَنَى مِنْهُ أَنَى اللهِ عَلَيْهُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُ وَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيعًا عُرِفَ ذَلِكَ لَهُ وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَلُو، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَكُونَ فِيهِ الْمَطُرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَة، قَالَتْ:

فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا».

في هذا الحديث: بيان كمال معرفته ﷺ بربه وشدة خوفه منه؛ لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف.

وفيه: استحباب هذا الدعاء عند الريح إذا عصفت: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَسَرِّ مَا فَيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فَيهَا، وَسَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

وفيه: أن المطر رحمة من الله على يصيب بها من يشاء من عباده.



### بَابٌ في رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورِ

[٩٠٠] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ.ح، وَحَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارِ، قَالًا: حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَا اللّ «نُصرْتُ بالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةً- يَعْنِى: ابْنَ سُلَيْمَانَ-، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله ﷺ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»: الصَّبَا: ريح شرقية، وهي رحمة، ويقال لها القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة (١١)، والدَّبُور: ريح غربية، وهي عذاب(٢)، كانت تقلع أشجارهم وتهدم بيوتهم وترميهم بالحجارة، وهو تبشير للأمة، وأن المجاهدين إذا هبت الصبا كان علامة النصر والظفر لهم. قوله: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»، أي: جعل الله هبوبَ ريح الصبا علامةً لنصره ﷺ

في مواقف الجهاد وسببًا له.

ويحتمل أنه أُريد به في يوم الأحزاب؛ حيث قال الله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا... والأحرَاب: الآية ١٥ الآية، ويحتمل الأعم من ذلك.

وقوله: «وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»: كما حكاه الله ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا صَرْصَرًا ﴾ [فُصّلَت: الآية ١٦].

<sup>(</sup>١) النهاية، لابن الأثير (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور (٤/ ٢٧٢).



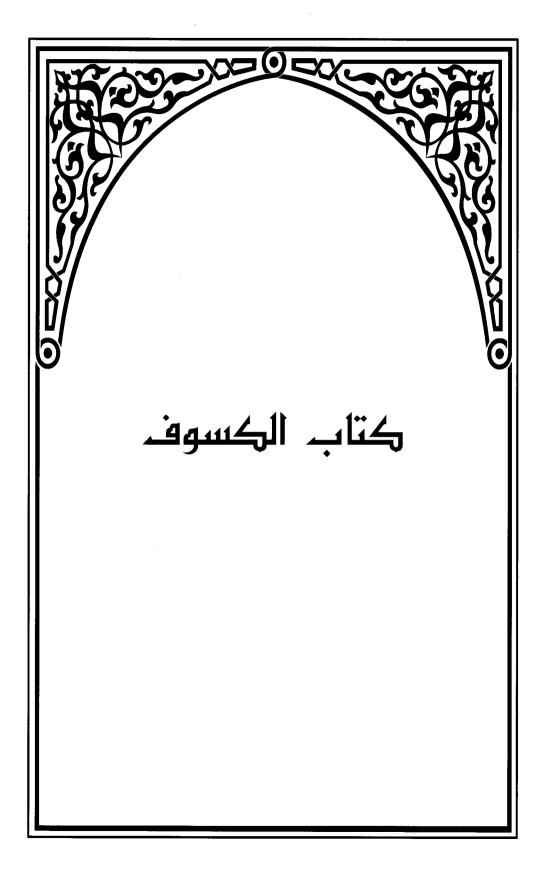



### كِتَابُ الْكُسُوفِ

#### بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

[٩٠١] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشُّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ». [خ: ١٩٤٤] وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ»، وَزَادَ- أَيْضًا-: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟».

صلاة الكسوف: المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، وتشرع إقامتها جماعة وفرادي للمقيمين، والمسافرين، وللرجال والنساء.

يقال: كَسَفت الشمس، وخَسَفت الشمس، ويقال- أيضًا-: كَسَف القمر، وخَسَف القمر، وخَسَف القمر، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون من أهل اللغة، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْمَصُرُ اللَّهِ وَخَسَفَ ٱلْفَكُرُ اللَّهُ مَا لَهُمُ وَأَلْقَكُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال بعضهم: المشهور في اللغة أن يقال للشمس: كَسفت، ويقال للقمر: خَسف، ولا يقال للقمر: كَسف (١٠). وقال آخرون: إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف وإذا ذهب جمعه فهو الخسوف.

والصواب: أنه يقال لكل منهما: كَسَف، وخَسَف.

وصلاة الكسوف مشروعة إذا وُجد السبب، وهو كسوف الشمس، أو خسوف القمر، سواء ذهب ضوء الشمس كاملًا، أو بعض ضوئها، وسواء أذهب ضوء القمر، أو بعض ضوئه.

#### وصلاة الكسوف لها سببان:

سبب شرعي: وهو تخويف الله لعباده، فهي من الآيات التي يخوف الله عباده: كالزلازل والبراكين، والرياح، والعواصف.

وقال كثير من العلماء: يصلَّى عند الزلزلة، وروي عن علي رَوَّالِّكُ أنه صلى لما حصلت زلزلة في الكوفة (٣).

وسبب حسي: وهو أن الكسوف والخسوف يُدرَك بالحساب، كما حقق

<sup>(</sup>١) النهاية، لابن الأثير (٢/ ٣١– ٣٢).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧٢)، والبيهقي في السنن (٣٤٣/٣).

ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ (١)، والعلامة ابن القيم كَاللَّهُ (٢).

وصلاة الكسوف جاءت فيها أخبار متعددة، منها: حديث عائشة وَ وَ وَ اللهُ اللهُ وَ الباب، وحديث ابن عباس وَ الله الله على الله والله والل

وفي هذا الحديث: وصفت صلاة الكسوف بأنها صلاة طويلة جدًّا، قيامها طويل، وركوعها طويل، وسجودها طويل، إلا أن كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله، وكل سجود يكون أقل من السجود الذي قبله.

وفيه: أن النبي عَلَيْ صلى صلاة الكسوف ركعتين: في كل ركعة ركوعان، وسجودان، فتكون أربع ركوعات في أربع سجدًّات، هذا هو الثابت عن النبي عَلَيْ، وهو الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري، ومسلم في حديث عائشة وابن عباس على جميعًا.

وفيه: مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وليس من شروط هذه الخطبة أن يقف الإمام على المنبر.

وفيه: رد على معتقد أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أن الكسوف والخسوف إنما يكونان لموت عظيم، أو ولادة عظيم، وقد صادف كسوف الشمس في عهد النبي عليه اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الناس وبين الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي عليه الناس وبين الحكمة من الكسوف والخسوف في حديث آخر، فقال: «وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (۲۶٦/۲۶ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٤٨).

وفيه: مشروعية التكبير، والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، والصلاة والصدقة، وعتق الرقاب.

وفيه: إثبات الغيرة لله ﷺ والغيرة من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه، فهو ﷺ لا يشابه المخلوقين في صفاتهم؛ خلافًا للجهمية، والأشاعرة، الذين أنكروا وصف الله تعالى بالغيرة وبالصفات الفعلية.

وقوله: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا»، يعني: لو تعلمون ما أعلم ما عند الله من العقوبة للعاصي، ومن الشدائد التي في يوم القيامة لبكيتم كثيرًا، ولضحكتم قليلًا.

وفيه: الرد على من عبد الشمس والقمر من دون الله؛ ولهذا ثبت عن النبي على أنه قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُكُوَّرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ كُمَّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنباء: الآية ١٩٨]، وهذا زيادة في النكال بالكفرة الذين عبدوا الشمس والقمر – نسأل الله العافية والسلامة.

والشمس والقمر آيتان من آيات الله، مسخَّرات، ليس لهما من الأمر شيء، ولا يستحقان شيئًا من العبادة، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلْيَـٰـٰلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (٥٥).

وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [نُصَلَت: الآبة ٣٧] .

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ.ح، وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً - زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ -قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ قِرَاءَةً طَويلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْخَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ- وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِر؛ ثُمَّ سَجَدَ-، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ»، وَقَالَ- أَيْضًا-: «فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ في مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ أَلْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ- وقَالَ الْمُرَادِيُّ: أَتَقَدَّهُ-، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لَحَيِّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ». وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

قوله ﷺ: «فَافْزَعُوا لِلصَّلَاقِ»: لأن المقام مقام خوف؛ ولهذا جاء في

الحديث الآخر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَسَفتِ الشَّمْسُ قَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ».

وفي هذا الحديث: أن النبي عَلَيْ كُشف له عن الجنة، وعن النار، وأنه لما كشف له عن الجنة، وعن النار، وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم، وتقدمت الصفوف، حتى كأنه يريد أن يتناول عنقودًا من العنب، كما سيأتي في الحديث الآخر، قال: «إِنِّي رَأَيْتُ الْجُنَّة، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكُلتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْم قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْتُمْ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»(١).

وفيه: جواز التقدم والحركة في الصلاة للحاجة، وأنه لا يبطل الصلاة؛ ولهذا تقدم النبي على وتقدمت الصفوف، وتأخر، وتأخرت الصفوف، فإذا كان الإنسان في الصف وأمامه فرجة، ثم تقدم ليسدها فلا حرج، وجاء عن سهل بن سعد على في حديث المنبر: "فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ، وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٧)، ومسلم (٥٤٦).

وَحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو، وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْمَالَةُ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَحَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ: قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو، وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَطَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَطَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ».

[٩٠٢] قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَيَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّانٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».

وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا كَعَمَّدُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: «أَنَّ ابْنَ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً».

في هذا الحديث: مشروعية النداء لصلاة الكسوف، فينادى لها: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، ويكرر هذا على حسب الحاجة.

وفيه: أن صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدًّات في ركعتين.

وفيه: جواز الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، على الصحيح، وكذلك في خسوف القمر، خلافًا للنووي كَلْلَهُ، فإنه قال: «قوله: (جهر في صلاة الخسوف) هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك، وأبى حنيفة، والليث بن سعد، وجمهور الفقهاء: أنه

يُسِرُّ في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق وغيرهم: يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث، أنه جهر في صلاة الكسوف»(١).

والصواب: مشروعية الجهر بالقراءة في كل من الخسوف، والكسوف، وقول الجمهور هذا فيه نظر، والقاعدة: أن السنة حاكمة على الأقوال وعلى المذاهب.

والأحاديث جاءت صريحة في أن النبي على جهر بالقراءة في صلاة الكسوف.

[٩٠١] وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: صَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ عُمَيْ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ أَصَدِّقُ – حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةً –: «أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَصَدِّقُ – حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةً –: «أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكُعُ رَكُعَ تَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ وَقَدْ بَعَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهَ لِلْنَ حَمِدَهُ، فَقَامَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللهُ بِهِمَا اللهُ لِمَنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا لَا يَكْسِفَانِ لِمُوتَ أَحَدٍ، وَلَا لِخَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا لَا يَكْسِفَانِ لِمُوتَ أَحَدٍ، وَلَا لِخُيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عَبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللهَ حَتَّى يَنْجَلِيا».

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّاٰنَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ- وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ-، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ».

في هذا الحديث: أنه ﷺ صلى في الركعة الأولى ثلاث ركعات، وسجدتين، والثانية مثلها.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ٢٠٤).

## بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

[٩٠٣] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ بَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «عَائِذًا بِاللهِ»، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا، فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَرْكَبِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوع، ثُمَّ رَفَعَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ. [خ: ١٠٥٠] وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ.ح، وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن بِلَالِ.

في هذا الحديث: أن عذاب القبر حق، دلت عليه نصوص القرآن، والسنة النبوية.

فمن الأدلة من القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَٰتِ ٱلْوَٰتِ وَالْمَلَتِ كُنَّ اللَّهُ وَالْمَلَتِ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَتِ كُنَّ اللَّهُ وَالْمَلَتِ كَنْ اللَّهُ وَالْمَلَتِ كَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

# تَوْفِيْقُ الرَّبِّ الْمُنْعِفِرِ بِشَنْحٍ رَضِّيٌّ إِلْا فِأَمِّيًّا إِلَّا فِي أَلِيالِ



تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرٌ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ، تَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَالْنَعَامِ: الآبة ٩٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَ فَرُوأٌ ٱلْمَلَآيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: الآية ٥٠].

وقال سبحانه: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواً عَالَى النار في قبورهم غدوًّا وَعَشِيًّا. وعشيًّا.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَانَئِكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ فَيَ نَعْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا تَشْتَهِمَ ٱنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ وَالأَدلة في كتابِ الله تعالى كثيرة.

ومن السنة: أن النبي ﷺ قال: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْحُيَّا وَالْمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسَيحِ الدَّجَّالِ»(١).

وكان هذا الحديث أول ما جاء الوحي للنبي ﷺ في عذاب القبر.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْسُهُ: أنه إذا أصاب الخيل مغل، أي: إمساك «ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى» (٢) وبَيَّن سبب ذلك، فقال: «الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم، كما أخبر النبي على الله الله الله الله عن الحرارة من المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٣٥/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٣٥/ ١٤٠).

### بَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِي ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

[٩٠٤] وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة عَنْ هِشَام الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ السَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في يَوْم شَدِيدِ الْخَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ- أَوَ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ-، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَّامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلَى ». وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَام ِـِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمَْيَرِيَّةً سَوْدَاءً طَوِيلَةً»، وَلَمْ يَقُلْ: «مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

قوله: «عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوجَوُنَهُ»، أي: كل شيء تدخلونه. وقوله: «فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ»، يعني: بسبب هرة، وهذا يدل على أن العدوان على البهائم من أسباب دخول النار، وإذا كان إيذاء البهيمة ومنعها من الطعام والشراب من أسباب دخول النار، فإيذاء



الآدمي وقتله أعظم- نسأل الله العافية والسلامة.

وقوله: «وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ»؛ لأنه أول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب، وكان رئيسًا في مكة.

وقوله: «يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ»، يعني: يجر أمعاءه.

وفي هذا الحديث: أن النبي ﷺ كُشف له في صلاة الكسوف، فرأى النار، ورأى هذه المرأة تعذب في هرة، ورأى عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار، وعُرضت عليه الجنة حتى تناول منها قطفًا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ.ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ رَسُولِ اللهِ عَيْ ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، بَدَأَ فَكَبَّر، ثُمَّ قَرَأً، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ- أيضًا- ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ-، ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ في مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ أَجَدٍ مِنَ النَّاسِ- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لِلَوْتِ بَشَرِ-، فَإِذا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَٰلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ؛ خَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْبِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْخَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فُولِي فُلْ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فَيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَمَ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَمَ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ فِي مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَيْءَ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ مَدَدْتُ يَدِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْ اللَّ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتٍي هَذِهِ».

قوله: «وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ»: يعني: رجعت إلى حالها.

وفي هذا الحديث: أن النبي ﷺ تقدم، فتقدمت الصفوف، وتأخر، فتأخرت الصفوف، فدل على أن الحركة عند الحاجة إليها لا بأس بها.

وفيه: أن النبي على رأى صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وصاحب المحجن: هو رجل معه عصا، طرفها منحن، يسرق بها الحجاج، بأن يمد العصا، فيتعلق المتاع بالمحجن، فإن فطن له الناس قال: إن هذا المحجن تعلق دون اختياري، وإن لم يُفطن له أخذه.

وفيه: أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر: أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات، وجاء في سنن أبي داود أنه صلى خمس ركوعات (١٠).

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث في صلاة الكسوف:

فذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث عائشة ﴿ وَابِن عباس ﴿ مَن اللَّهِ مَن الْحَمْهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١١٨٢).

اتفق عليه الشيخان: البخاري، ومسلم.

وأما ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة وأن وابن عباس وأنها، وجابر وطائق أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات، أو في كل ركعة ست ركوعات، أو في كل ركعة ست ركوعات، فقالوا: إن هذه الروايات شاذة، والشاذ ضعيف، بخلاف الرواية الأولى، فهي أصح وأحفظ وأفضل كما بين ذلك النووي كَاللَّهُ تعالى (١). وقالوا: الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في المدينة يوم مات إبراهيم،

فكيف تأتي هذه الروايات الأخرى، والنبي على ما صلاها إلا مرة واحدة؟! قال النووي كَالله: "وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده، واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة»(٢).

قلت: هذا الجمع يفعله ضعفاء أهل الحديث، فكلما جاءهم حديث أشكل عليهم جعلوه نوعًا من أنواع صلاة الكسوف، كما فعل ضعفاء أهل الحديث في الإسراء والمعراج، والصواب: أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٩).

[٩٠٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقِيَامَ جِدًّا، حَتَّى جَعَلَّانِ الْغَشْيُ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبي، فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي، أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ، وَقَدْ جَحَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في الْقُبُورِ قَريبًا، أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ: مَا عَلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْلُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوقِنُ- لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ، هُوَ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهَدَى، فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا - ثَلَاثَ مِرَار -، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَو الْمُرْتَابُ- لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ». [خ: ٨٦]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، وَإِذَا هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟» وَاقْتَصَّ الْخَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْر عَنْ هِشَام.

أَخْبَرَنَا يَغْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «لَا تَقُلْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ».

في هذا الحديث: أنه لا بأس بالإشارة في الصلاة، سواء بالرأس، أو

باليد؛ فإن عائشة ﴿ أَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، وهي في الصلاة.

وفيه: إثبات فتنة القبر، كما قال الرسول على: «وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ وَفَتنة القبر هي: السؤال عن تُفْتنُونَ في الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِحِ الدَّجَّالِ»، وفتنة القبر هي: السؤال عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه على فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، فيقول: الله ربي، ومحمد على نبيه والإسلام ديني، وإذا سئل: ما علمك بهذا الرجل؟ يقول: هو رسول الله على جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا، وأطعنا، وأما المرتاب أو المنافق فإنه يقول: لا أدري، ولا يستطيع الإجابة، ويسأل عن نبيه، فيقول: لا أدري، معت الناس يقولون شيئًا، فقلته، وفي لفظ آخر: «ثم يُضرَبُ بِمُطْرَقَةٍ مِنْ عَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلّا التَّقَلَيْنُ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٨).

[٩٠٦] حَدَّثَنَا يَغْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ صَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنْهَا قَالَتْ: «فَزِعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمًا قَالَتْ- تَعْنِي: يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ-: فَأَخَذَ دِرْعًا، حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ، فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا، لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَكَعَ مَا كَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَام».

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَعْيَى الْأُمُوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فَجَعَلْتُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَوَالَ: «فَجَعَلْتُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَوَادَ: «فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمُرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي».

وَحَدَّثَنِي أَهْمُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا مُنْصُورُ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَنْ أَدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ: عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَنْ أَدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي، ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلَّتُ الْمُسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَضَيْتُ مَعُهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمُرْأَةِ الضَّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّى فَأَقُومُ، فَرَكَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ عَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجُلِسَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمُرْأَةِ الضَّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّى فَأَقُومُ، فَرَكَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَلَالًا الْقِيَامَ، حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَيُّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ».

في هذا الحديث: أنه ﷺ فزع، ومن فزعه أخذ درعًا كان يظنه رداءه، والرداء هو الذي يضعه على كتفيه.

وقوله: «حَتَّى أَدْرِكَ بِرِدَائِهِ»، أي: تبعه إنسان برداءه.

وقول أسماء ﴿ اللَّهُ عَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمُؤَاقِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي»، يعني: أن أسماء ﴿ اللَّهِ تعبت، وأرادت أن تجلس، فتنظر إلى المرأة التي بجانبها، فتقول: هذه ضعيفة قائمة، وأنا أريد أن أجلس؟! ثم تتجلد، وتقف.

ۚ [٩٠٧] حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الْأُوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَّامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا غُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لْأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَرًا قَطَّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرَهِنَّ، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ». [خ: ١٠٥٢] وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ- يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى- أَخْبَرَنَا مَالِكً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ».

في هذا الحديث: أن صلاة الكسوف صلاة طويلة، وأن الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة، ولكن ينبغي مراعاة أحوال الناس في ذلك.

وقوله: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ»، العشير هو: الزوج، بمعني: المخالِط، وهذا وصف لأغلب النساء، أنهن يجحدن الإحسان، وينكرن الجميل، وإلا فهناك نساء دينات تقيات.

### بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

[٩٠٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنِيْ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»، وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»، وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. [٩٠٩] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْعَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْلُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: «أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمَّ مَرَكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ، ثُمَّ مَنْكَعَ، ثُمَّ مَرْكَعَ مَلْكَاهُ الْمُنْ مَنْ مَثَلَاهُ الْمُعْرَى مِثْلُهَا».

في هذا الحديث: بيان أنه صلى الكسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، وسجدتان، وقد تقدم الكلام في الجمع بين الروايات المختلفة في هيئة صلاة الكسوف.



#### بَابُ ذِكْرِ الندِّاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

[٩١٠] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ - عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَاصِ.ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنِ أَبُو الْعَاصِ. حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: «لَلَّ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَبْرِ عَبْدِ اللهِ عَنْ نُودِي بِالصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَرَكَعَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ نُودِي بِالصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطَّ، وَلَا سَجَدَةٍ، ثُمَّ مُخُودًا قَطُّ، وَلَا سَجَدَةٍ، ثُمَّ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطَّ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ».

في هذا الحديث؟ مشروعية النداء لصلاة الكسوف.

وفيه: أن السجود- أيضًا- يكون طويلًا كالركوع.

وفيه: الرد على النووي كَثْلَلْهُ الذي قال: إن السجود لا يطول (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٩٩).

[٩١١] وَحَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ يَعْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَيَعْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَة ، وَابْنُ نُمَدٍ . حَوَدَّثَنَا إَبْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا إَبْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَر ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمَرْوَانُ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي عُمَر ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، وَوَكِيع : «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ، فَقَالَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَوَكِيع : «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيم » .

[٩١٢] حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِٰيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَالْآ أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمُسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمُوتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا تَكُونُ لِمُوتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ: «كَسَفَتِ الشَّمْسُ»، وَقَالَ: «يُخَوِّفُ عِبَادَهُ».

قوله: «فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ»: أجيب عنه بجوابين: الجواب الأول: أن هذا كان قبل أن يوحى إليه أن الساعة لا تقوم إلا بعد أن تقوم أشراطها وعلاماتها.

والجواب الثاني: أن هذا ظن من الراوي أن النبي عَلَيْ خشي أن تكون الساعة لما رآه مسرعًا، ولا يلزم من ظنه وقوع ذلك من النبي عَلَيْ .

[٩١٣] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِيَ بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ إِذْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَجْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَبُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَن الشَّمْس، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَن الجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - قَالَ: «كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُم لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَنَبَذْتُهَا، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ، وَيَحْمَدُ، وَبُهَلِّلُ، وَيُكَبِّرُ، وَيَدْعُو حَتَّى حُسرَ عَنْهَا قَالَ: فَلَمَّا حُسرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالمُ بْنُ نُوح، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «بَيِّنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُم لي عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ؛ إذْ خَسَفَتِ الشَّمْسِنُ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا. [٩١٤] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْخَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُغْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مَنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا». [خ ٢٩٠] وَكَدَّتُهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا». [خ ٢٩٠] وَكَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ - وَهُو ابْنُ الْلِقَدَامِ - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَتُكْسِفَانِ لِلْوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا يَنْكَشِفَ».

قوله: «رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»: في هذا الحديث: إجمال وإبهام، حيث إن ما ذكره هنا مجمل، والعمدة على الأحاديث الموضحة لصلاة الكسوف من أنها قراءتان، وقيامان، وركوعان في أربع سجدًّات، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على ما يوافق الأحاديث السابقة.

والراوي هنا ذكر ما فعله النبي عَنِي عند الكسوف، وأنه: «رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَيُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ، وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»، وهذا هو المشروع عند الكسوف، كما في حديث أبي موسى رَخَعْتَيْنِ»، وهذا هو المشروع عند الكسوف، كما في حديث أبي موسى وَخُولُكُهُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ»(۱)، وحديث أبي مسعود رَخِلُكُ : «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْتًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ»(۱)، وهذا مجمل توضحه الأحاديث السابقة، وأن النبي عَلَيْ جمع بين الدعاء، والصلاة، والذكر، والاستغفار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣١٣).









## كتاب (الصلاة

| ٥          | ابُ بَدْءِ الْأَذَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | ابُ الأَمْرِ بِشَفْعِ الأَذَانِ، وَإِيتَارِ الإِقَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩          | ابُ صِفَةِ ۚ الأَذَانُ ِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١         | ابُ اسْتِحْبَابِ اتّْخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢         | ابُ جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا َكَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳         | ابُ الإمْسَاكِ عَنِ الإغَارَةِ عَلَى قَوْم فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الأَذَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10         | بْسْأَلُ اللهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19         | نابُ فَضْلِ الأَذَانِ، وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | نَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْقِ الْمُنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ<br>ُ                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳         | ل"که ع، وانه لا تفعله ادا رفع من السحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | َرَصَيِّ ، وَهَ مَا يَحْدُ عِنْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَيَقُولُ فِيهِ:<br>يَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَيَقُولُ فِيهِ:<br>وَاللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ اللَّهِ السَّلَاةِ اللَّهُ عَلَى الرَّكُوعِ، |
| <b>۲</b> ٦ | سمِع الله لِمن حمِده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ب<br>بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلاَ أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا،                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 4        | قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۹         | بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ َجَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٠         | بَابُ حُجَّّةِ مَنْ قَاَٰلَ: لاَ يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢         | بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِوَى بَرَاءَة                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى اِلْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ،                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤         | وَوَضْعِهِمَا ۚ فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٥         | بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 

| ٣     | بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَالِمٌ بَعْدَ التَّشَهُّدِ                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨     | بَابُ التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ                                                                                        |
| .1    | بَابُ اثْتِمَامِ ٱلْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ                                                                                              |
| ٦.    | بَابُ النَّهْيَ عَنْ مُبَاَدَرَةِ الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ                                                                   |
| ۹.    | بَابُ اسْتِخْلَافِ الإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ، وَسَفَرٍ، وَغَيْرِهِمَا                                             |
| ′۸    | بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يُخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيم                |
| ٤     | بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ، وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ                                              |
| ۲,    | بَابُ الْأَمْرِ ۚ بِتَحْسِينِ الصَّلَاة، ۚ وَإِثْمَامِهَا، وَالْخُشُوعَ ۚ فِيهَا ۚ                                                     |
| ۸.    | بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبْقِ الإِمَام بِرُكُوع أَوْ سُجُودٍ وَنَكُوهُمَا                                                                |
| ١.    | بَابُ النَّهْيَ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ ۚ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ۚ                                                              |
|       | بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الْصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإِتْمَامِ       |
| 11    | الصُّفُوفِ الأُوَٰلِ وَالتَّرَاصُ فِيهَا، وَالأَمَرِ بِالاِخْتِمَاعُ                                                                   |
|       | بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا، وَفَضْلِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا، وَالاِزْدِحَام عَلَى الصَّفّ                       |
| ١٣    | الأُوَّكِ، وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيم أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الإِمَامِ                                      |
| ۱۸    | بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرُّجَالِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ |
| ١     | بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِثْنَةٌ، وَأَنَّهَا لاَ تَخْرُخ مُطَيَّبَةً               |
|       | بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً |
| ٧٠٧   | بَابُ الاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِبَابُ الاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                                                     |
| ١ • ٩ | بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ                                                             |
| 114   | بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                                                                                           |
| ۱۱۸   | بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                                                                                                       |
| 178   | بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                                                                                      |
| ۸۲۸   | بَابُ أَمْرِ الأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ                                                                            |
| 141   | بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامِ                                                                       |
| 145   | بَابُ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ                                                                                       |
| 141   | بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ                                                                                |
| 144   | بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                  |
| 1 2 2 | بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                                                                          |

| 90 } |  | فهرس الموضوعات |
|------|--|----------------|
|------|--|----------------|

|       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨   | بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                            |
| 1 2 9 | بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَالنَّهْي عَنْ كَفِّ الشَّغر، وَالثَّوْب، وَعَقْص الرَّأْس فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                 |
|       | بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَالنَّهْيِ عَنْ كَفُ الشَّعْرِ، وَالنَّوْبِ، وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ<br>بَابُ الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، |
| 101   | وَرَفْعِ الْيَطْنِ عَنِ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ                                                                                                                                                                                   |
| 107   | وَوَيِ . وَ وَ وَ وَالْاِغْتِدَالِ مِنْهُ،<br>بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ، وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ، وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالْاِغْتِدَالِ مِنْهُ،                                                               |
| 101   | بَابُ سُنْرَةِ الْمُصَلِّي                                                                                                                                                                                                             |
| 178   | َ بَابُ مَنْعِ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                                                                                                                                                                                      |
| 177   | َ بَابُ دُنُو ۚ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ                                                                                                                                                                                           |
| ١٦٨   | بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                                                                                                                                                                                                  |
| 17.   | بَابُ الاِغْتِرَاضَ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷٤   | بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ                                                                                                                                                                                 |
|       | ,                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | كتاب المساجو ومواضع الصلاة                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۱   | بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيُ ﷺ                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۸   | بَابُ تَحْوِيل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ                                                                                                                                                                            |
| 19.   | بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتَّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا                                                                                                                                                |
| 194   | بَابُ فَضْلَّ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا ۚ                                                                                                                                                                              |
| 190   | بَابُ النَّدْبِ ۚ إِلَى وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ                                                                                                                                          |
| 199   | بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ                                                                                                                                                                                         |
| ۲.,   | بَابُ تَحْرِيْم الْكَلَام فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ                                                                                                                                                           |
| 7 • 9 | بَابُ جَوَازِ لَغْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَالتَّعَوّْذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلاةِ                                                                                                        |
| 711   | بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ ۚفِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                      |
| 717   | بَابُ جَوَازِ الْخُطُوةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                               |
| 710   | بَابُ كَرَاهَةِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ                                                                                                                                                                                            |
| 717   | بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                 |
| Y 1 Y | بَابُ النَّهْيِ عَنِ ۖ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا                                                                                                                                                           |
| 771   | بَابُ جَوَازِّ الصَّلَاةِ فِي النَّغْلَيْنِ                                                                                                                                                                                            |
| ***   | بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |

# تَوفِيْقُ الرّبُ المُنْعِمْ بِشَنْحِ يَضِيُّ إلْالمُشْلِلِاللهِ

| بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكُلُهُ فِي الْحَالِ                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَابُ نَهْي مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًّا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَريهَةٌ عَنْ حُضُورٍ                                                                                                                                          |
| الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                    |
| بَابُ النَّهْي عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ                                                                                                                                                                   |
| بَابُ السَّهْو فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُ سُجُودِ التَّلاَوَةِ                                                                                                                                                                                                                                      |
| بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ                                                                                                                                                                    |
| بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ<br>بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ                                                                               |
| بَابُ الذِّكرِ ۚ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                              |
| بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                                                                                                                                                                          |
| بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامَ وَالقِرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ                                     |
| ب ب السيون ب فِ صَدِيم السَّهُور مِنِي الوَّتِ مِن عَيْرِ هِنْدُو النَّتُرِ الْعَالِ النَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ<br>بَابُ السَّتِحْبَابِ النَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ                                                                                                  |
| بَ بِ السِّوْتِيْلِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                                             |
| بَ بِ السَّالِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ                                                                                                                                                                                    |
| بَ بَ الْمُعْرِينِ عِمْلُ قَالَ الطَّنْرِعِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيسُ، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا .<br>وَلَا مُعَمِّدُونَ مَنْ السَّالِكِ وَمُو مَنْ مِنْ الْوُنْوَالِمِ وَهُوَ التَّغْلِيسُ، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا . |
| بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخْرَهَا الإِمَامُ<br>وَا مُ زَنْ اللَّهِ مَا يَعْدِ الْهَارِيَاتِ مِنَهِ النَّنْ وَمِنْ النَّانُ وَمِنَا لِلْهِمَامُ                                  |
| بَابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُفِ عَنْهَا                                                                                                                                                                                |

| <u> 197</u> | ة الحديمات     |
|-------------|----------------|
|             | فهرس الموضوعات |

| ٣٣٧                                    | يَجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸                                    | صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ                                                       |
| ٣٤٠                                    | النَّهْي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بَابُ                                                       |
| 481                                    | فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ                                                       |
| 454                                    | الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بَابُ                                                       |
| T 3 T                                  | جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ، وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ                                                       |
| 489                                    | فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بَابُ                                                       |
| 401                                    | فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَابُ                                                       |
| 400                                    | الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا، وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بَابُ                                                       |
| <b>40</b> V                            | فَضْلِ َ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصَّبْح، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| 409                                    | مَنْ أُحَقُّ بِالإِمَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| ٣٦٣                                    | اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بَابُ                                                       |
| 417                                    | قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|                                        | 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
|                                        | كتاب صلاة المسافرين وقصرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
| <b>791</b>                             | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّىقصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 791<br>798                             | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ                                                       |
|                                        | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّىقصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَابُ                                                       |
| 498<br>497                             | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ<br>بَا <i>بُ</i>                                      |
| 792<br>797<br>2•7                      | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ                                     |
| T95<br>T9V<br>5.7<br>5.0               | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ                            |
| 792<br>797<br>2•7                      | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى الصَّلَاةِ بِمِنِّى المُطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ                            |
| T95<br>T9V<br>5.7<br>5.0               | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى الرَّحَالِ فِي الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ جَوَازِ الإنصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ جَوَازِ الإنصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ                   |
| T91<br>T9V<br>1.7<br>1.0               | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّي الرَّحَالِ فِي الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَوْنَ الصَّلاَةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ جَوَازِ الإنصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ الْمِينِ الإِمَامِ الشَّرْوعِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ كَرَاهَةِ الشَّرُوعِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ كَرَاهَةِ الشَّرُوعِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ                   |
| T98 T9V E.T E.O EII                    | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى الصَّلَاةِ بِمِنِّى الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي اللَّمْ ِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ جَوَازِ الاِنصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ السِّحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ الْمُؤَدِّنِ السَّحْرَافِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ          |
| T91<br>T9V<br>1.7<br>1.0<br>111<br>117 | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى الْمَطَرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ جَوْاذِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَاذِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ جَوَاذِ الإنصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ السِّحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤذِّنِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤذِّنِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤذِّنِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ السِّتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ السِّعْخَبَابِ تَحِيَّةِ الْمُسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ، وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا، وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةً | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ          |
| T91<br>T9V<br>1.7<br>1.0<br>111<br>117 | قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنِّى الصَّلَاةِ بِمِنِّى الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْمَطَرِ الصَّلَاةِ فِي اللَّمْ ِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ جَوَازِ الاِنصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ السِّحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ الْمُؤَدِّنِ السَّحْرَافِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي بَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ<br>بَابُ |

# وَفِيْقُ الرَّبُ الْمُنِّعِرِ بِشَكْحٍ عِنْكُمُ الْمُنْعِيرِ بِشَكْحٍ عِنْكُمُ الْمُلْكِلِلْا

| Ļ | بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضَّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلُهَا ثَمَانِ رَكْعَاتٍ، وَأَوْسَطُهَ                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | أَرْبَعُ رَكَعَاتِ، أَوْ سِتُّ، وَالْحَتِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَاأَوْ سِتُّ،                                                                                                                                                                              |
| ۲ | بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا، وَتَخْفِيفِهِمَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا                                                                                                                                            |
|   | وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا .َ                                                                                                                                                                                                               |
|   | بَابُ فَضْل السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ، وَبَعْدَهُنَّ، وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ                                                                                                                                                                      |
|   | بَابُ جَوَازَ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا، وَبَعْضِهَا قَاعِدًا                                                                                                                                                        |
|   | بَابُ صَلَاَّةِ اللَّيْلِ، وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ، وَأَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ، وَأَنَّ الرَّكْعَ                                                                                                                                           |
|   | صَلَاةً صَحِيحَةً                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | بَابُ جَامِع صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ، أَوْ مَرِضَ                                                                                                                                                                                                  |
| • | َ بَابُ صَلَاةِ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ                                                                                                                                                                                                           |
|   | بَابِ صَلَاةُ  اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى،  وَالْوِتْرُ  رَكْعَةٌ  مِنْ  آخِرِ  اللَّيْل.                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | بَابُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْل، وَقِيَامِهِ                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ڹ | · · · رَ بِ ، رَ بِ مِنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، أَوِ الذَّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ، أَوْ يَقْعُدَ<br>بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ، أَوِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، أَوِ الذَّكْرُ بِأَنْ يَرْقُدَ، أَوْ يَقْعُدَ |
|   | حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | كتاب فضائل (القرآن وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | بَابُ الأَمْرِ بِتَعَهِّدِ الْقُرْآنِ، وَكَرَاهَةِ قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةً كَذَا، وَجَوَازِ قَوْلِ: أُنْسِيتُهَا                                                                                                                                                    |
| • | بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                               |
| • | بَابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْفَتْحِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً                                                                                                                                                                                       |
| • | ٠٠٠٠ ور وراو البي ويهم سوره السه يوم سه                                                                                                                                                                                                                           |

| 799      | فهرس الموضوعات |
|----------|----------------|
| <b>—</b> |                |

| _                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَابُ نُزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                                        |
| بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ                                                                                                       |
| بَابُ فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ، وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ                                                                     |
| بَابُ اسْتِخْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ                |
| الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِالله عَلَيْهِالله عَلَيْهِ                                                                                          |
| بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلاِسْتِمَاعِ، وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَبُّرِ |
| بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلِّمِهِ                                                                           |
| بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ                                                                                  |
| بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ                 |
| بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَٰآيَةِ الْكُرْسِيِّ                                                                                     |
| بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ                                                                                            |
| بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّدَتَيْنِ                                                                                                |
| بَابُ فَضْلَ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهِ، أَوْ غَيْرِهِ                        |
| بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَبَيَانِ مَعْنَاهُ                                                              |
| بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ، وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ، وَهُوَ: الإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ، وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ                        |
| بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ                                                                                                    |
| بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا                                                                                  |
| بَابُ إِسْلَام عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ                                                                                                     |
| بَابُ لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا                                                                  |
| بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ                                            |
| بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ                                                                               |
| بَابُ بَيْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلاَةً                                                                                                   |
| بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ۚ                                                                                                                |
| كتاب (الجمعة                                                                                                                             |
| بَابُ وُجُوبٍ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغِ مِنَ الرِّجَالِ، وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ                                        |
| بَابُ الطَّيبِ وَالسُّواكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                                                            |
| بَابٌ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ                                                                                |

| <b>-</b> | ٧ | • | • | 3    |
|----------|---|---|---|------|
| 70.      | • |   |   | SO . |

| لمنعربشت فيح الإولمثالا | تَوَفِيٰقُ الرُّبِّ ا |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|

| ۹۳           | بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْم الْجُمُعَةِ                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097          | بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ                                                                                                |
| 0 <b>9</b> V | بَابُ هِذَايَةً هَذَِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْم الْجُمُعَةِ                                                                         |
| 099          | بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                                                                   |
| ٦            | بَابُ فَضْلَ مَنِ اسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ                                                                        |
| 7.1          | بَابُ صَلاَّةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ                                                                             |
| ٦٠٤          | بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ                                                |
| ٦٠٦          | بَابُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْأَ يَجَـٰزَةً أَوْ لَمَوًّا اَنفَضُّوٓاً إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآبِماً﴾             |
| 7 • 9        | بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ                                                                                      |
| ٦١٠          | بَابُ تَخْفِيفِ الْصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ                                                                                      |
| 714          | بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ                                                                                       |
| 771          | بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمُ فِي الْخُطْبَةِ                                                                                     |
| 774          | بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَٰلاَةِ الْجُمُعَة                                                                                     |
| 770          | بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْم الْجُمُعَةِ                                                                                       |
| 777          | بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ                                                                                            |
|              | كتاب صلاة (العيوين                                                                                                             |
| 71:          |                                                                                                                                |
|              | بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ . |
| 787          | بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى                                                            |
| 788          | بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ                                                                               |
| 7 £ £        | بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لاَ مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ                                             |
|              | كتاب صلاة الاستسقاء                                                                                                            |
| 708          | بَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ                                                                      |
| 707          | بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ                                                                                           |
| 771          | بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، وَالْفَرَحِ بِالْمَطَرِ                                               |
| ٦٦٣          | بَابٌ فِي رِيحِ الصَّبَا وَالدَّبُورَِ                                                                                         |

#### كتاب الاسوف

| 177 | بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ                                        |
| 177 | يَابُ مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ |
| ۹۸۰ | بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ              |
| ٦٨٦ | بَابُ ذِكْرِ النَّدَاءِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .َ                        |
| 191 | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                                 |



#### التنفيذ الطباعلج

مَرَكُزُ آَبُرِيَّمِيَّةً لِلنَّشِيْرِوَ البَّوْرِثِيَّ الرياض - المملكة العربية السعودية

هاتف الإدارة: ٢٩١٥٠٠-المبيعات: ٢٩٠٠٠-٥٤٧٠٠

البريد الإلكتروني: m.ibn.teemeah@gmail.com